# الأزهارالتادية منأشعكادالبادكة

يحوي أشعار : وص المعار ؛ الشريف مسلطان بن عوض الدالفعر الشريف أحمت ربن ذريب د الشيخ ناصربن عثمان العدواني الكواءمحت الميمتان فنهث لالعب دامد المحتريجي وعشرا تعيرهم

الطائف -٢٢ يشّارع عقبة بن مَافع - حِي المسلامة تليغون وفياكنس ٢١٤ ٧٣٢٢ ٢١٠ .

مُحَكِّنَهِ الْمُعَارِفُكُ مجر المنظم المنافق

الطبعة السادسة \$ 12 C.

# الأنفارالناذية

# الجزءالخامسعشر

يحوى: أشعار الشريف سلطان بن عوض الله الفعر الشريف أحمد بن زيد، الشريف محمد بن منصور اللواء محمد الميمان مع عشرات غيرهم

الناشر

# المُعَالِمُهُ المُعَالِقُ المُعَلِّقُ المُعَلِقُ المُعَلِّقُ المُعِلِّقُ المُعِلِّقُ المُعِلِّقُ المُعِلِّقُ المُعِلِّقُ المُعِلِقِ المُعَلِّقُ المُعِلِّقُ المُعِلِّقِ المُعِلِّقُ المُعِلِّقِ المُعِلِّقُ المُعِلِّقُ المُعِلِّقِ المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِّق

و المستعيدية

الطائف - ٢٠ شارع عقبة بن نافع - حي السلامة تليغون وفاكس ٧٣٢٢٣١٤

الطبعة السادسة

Twitter: @sarmed74 Sarmed- المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Telegram: https://t.me/Tihama\_books

#### بشسسيلنة أأخرارين

الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله ، وآله وصحبه ومن والاه .

«اما بعد» فهذ الجزء الخامس عشر من «الازهار النادية من أشعار البادية» قد أعاننا الله بفضله على إخراجه، يحوى اشعار الكثيرين من شعراء النبط وعلى رأسهم «الشريف سلطان بن عوض الله الفعر »واللواء «محمد الميان » و «الشريف أحمد بن زيد » والشريف «محمد بن منصور آل عبد الله و «الشيخ ناصر بن عثمان العدوانى » و « فهد العبد الله الخريجي » وعشرات غيرهم ممن ترى اسماءهم مسطورة بدليل هذا الكتاب ، كما قدمناه بنبذة مختصرة عن وادى « ليّة » وذكرنا به نبذة مختصرة عن قبيلة « عدوان » . وكان بودنا لو أطلنا في ذلك قليلا إلا أن المقام لا يقتضى التطويل ، قبيلة « عدوان » . وكان بودنا لو أطلنا في ذلك قليلا إلا أن المقام لا يقتضى التواجب علينا ما أوردناه من اشعارهم ، ونرجو أن نكون قد وُققنا لاتيام ببعض الواجب علينا في هذا الشأن ، ونسأل الله أن بكال عملها بالنجاح ، وسعينا بالفلاح ، إنه نعم المولى ونعم النصير ،

مكتبة المعارف محمد سعير مسن كمال

الطائف ١ / ٧ / ٢٩٩١

# السريف سلطائ بي ووق اليتم الفعر



ولد الشريف سلطان الفعر بقريته «ليه» التي اسلفناالـكلام عنها سنة ١٣٢٦ هـ ولما شب وترعرع علمه والده الفروسية من ركوب الخيل وإجادة الرمى لإصابة الهدف. لهـذا إذا خرج إلى الصيد، لا يأتى إلا وهونمتليء الوفاض، يتلفاه أصحابه فيهديهم ماتحت يده وهو كرم في إسراف حيى لقد أثو هذا الفعل على خاصة ما له ، وتعلم مبادىء القراءة والكتابة ، وهو محافظ اشد المحافظة على التدتن والتمسك بالواجبات الدينية ، والعادات

المرعية ، قال الشعر في صباء ، واند أر جُلُّ شعره بمرور الزمان ، ولولا أن طلبت كتابة ما يحفظه لاندثر باقيه .

يتصل نسب الأشراف الفعور بالشريف زين العابدين المتفرع من الشريف عبد الله فهم إذاً بطن من الأشراف العباد له المتصل نسبهم بأبي نمى الثانى .

## وادى ليه.

وادى ليه من أكبر أودية الطائف على الاطلاق وادى « لية » يقع فى الشرق الجنوبى من الطالف على مسافة سبعة أو ثمانية من الأكيال . ذكرها ياقوت فى معجمه ، والبكرى فى معجمه أيضا كما ذكرها الهمدانى فى صفة جزيرة العرب حيث قال: «وبشرق الطائف وادى يقال له « لية » يسكنه بنو نصر من هوازن وهى من مواضع الأسد فى هذه الجزيرة المضروب بها المثل : أسد خفان ، وأسد الشرى من بلاد لخم وأسد ييشة ، وأسد ليه » . . الح .

قال ابن هشام: لما فرغ رسول الله ص من حنين ، سار إلى الطائف ، فسلك على نخلة اليمانية ، ثم على قرن ، ثم على المليح ، ثم على بحرة الرغاء من لية ، فابتنى بها مسجداً فصلى فيه ، فأقاد ببحرة الرغاء بدم، وهو أول دم أقيد به فى الإسلام ، رجل من بنى ليث قتل رجلا من هذيل فقتله به ، ثم خرج منها على نخب ، ثم أتى إلى حصن الطائف . . »

ویمد وادی لیه من أجمل الاودیة وأطولها ، یشکون سیله من جباله و شعابه الممتدة علی جانبیه وروافد سیل هذا السیل تأتی من « الفرعین » لآل ساعد من بنی سفیان من ثقیف ، و من جبال « دکا » و « قرنیت » و ما جاورها لقبیلة هذیل ثم وادی ابو الروس شیف ، و من بنی سفیان ، ثم « إمط » لآل حجة من بنی سفیان ، و وادی « الحموری والا مراب » لجماعة من الإشراف الشنابره وغیرهم من آل حجة ، ثم خشمة الحبیبات » حمی و دیرة للحبیبات من بنی سفیان ، مسابیلها تبع للفرعین علی لیة ، ثم شعب بلاد بنی عمر من بنی سفیان ، ثم السد : « سد عفار» لآل حجة و هو تبع لوادی الفرعین بلاد بنی عمر من بنی سفیان ، ثم السد : « سد عفار» لآل حجة و هو تبع لوادی الفرعین شفل « حکا » و روافده تجتمع بأسفل « عفار » متجمة إلی الشمال مارة بهذه الأماكن : « الدحیدحات » من حمی عوف والفعور ثم « أبو حطب » جبال وأشعب ، و « أبو سواسی » : جبال وأشعب ، ثم « الضیوق » : مضیق صخار الحر ثم البهیه جبال وأشعب ، ثم « أبو رضاب» : مسیل « الضیوق » : مضیق صخار الحر ثم البهیه جبال وأشعب ، ثم « أبو رضاب» : مسیل « الضیوق » : مضیق صخار الحر ثم البهیه جبال وأشعب ، ثم « أبو رضاب» : مسیل « الضیوق » : مضیق صخار الحر ثم البهیه جبال وأشعب ، ثم « أبو رضاب» : مسیل « الضیوق » : مضیق صخار الحر ثم البهیه جبال وأشعب ، ثم « أبو رضاب» : مسیل « الضیوق » : مضیق صخار الحر ثم البهیه جبال وأشعب ، ثم « أبو رضاب» : مسیل

وأشعب، ثم «أبو زحالبق: » جبال وأشعب ، كلها مساكن لعوف والفعور وغيرهم، ثم أم « الأعابل »: جبال وأشعب ، ثم « العريض » بضم العين وفتسح الراء ، تمر هذه الروافد كلها على وادى الغدير : غدير البنات ، ويعد غدير البنات أولوادى لية ، ولجاله الفانن ، ومنظره الحلاب ، يقصده الكثيرون للنزهة االتريض .

أما مسابيل وادى عرضه الرادفه لمسابيل « ليه » فهى : ابتداء من جبل « إمط » أول شفا بنى سفيان ويقال له « عتبة إمط » ثم « القره » بضم القاف وتشديد الراء: جبال وأشعب لآل درويش من قريش ، ثم تمر هذه السابيل على « أطلح » : واد يحجز ما بين « الحليفة » وما بين « عرضه » ثم تجتمع مياه هـذه الاودية الثلاث : « الفرعين » وروافده و « دكا » ورافده ووادى « عرضه » وروافده ، تجتمع كلها عند « المدرج »: سلسلة جبال واشعب: أول مسابيل وادى «ليه» .

ماتمرعليه من القرى والمزارع.

(۱) أبو حجارة (۲) الحائط (۳) سوید (٤) وادی ذوی سلطان وهی قریة شاعرنا الشریف سلطان بن عوض الله الفعر (۵) ام الحفان (۲) بلاد ذوی عبد الله (۷) المظهره (۸) اللویه (۹) البواطن (۱۰) الشعبیه أو قریة الشعاب (۱۱) القفاعیة (۱۲) المناقب (۱۳) الحبله والمفش (۱۶) الحبابیه (۱۵) المشرقی (۱۲) الخادمیه (۱۷) أبو ورده (۱۲) الحبله والمفش (۱۶) الحبابیه (۱۰) المشرقی (۲۲) الحادمیه (۱۷) أبو ورده (۱۸) قریة بن الحسن (۱۹) المایه (۲۰) دار الفنم (۲۱) الحصین (۲۲) عمقان أو « قریة عمقان » وهو غیر عمقان الحمی المعروف ، وفی عمقان هذا یصب سیل قریة الأصیفرووادیها المعروف بوادی هذا یصب سیل قریة المای قریة المای قریة المای المعروف ، وفی عمقان هذا یصب سیل قریة المای قریة المای قریة المای قریة المای المعروف بوادی الله به المای المعروف به المعروف بوادی الله به به المای المعروف به به المعروف به المعروف به المعروف به المعروف به المعروف به المعرو

يعد وادى لية من أجمل الاودية وأحسنها ذكره كثير من المؤرخين، وبمناسبة ما ورد عن قرية « الشعاب » أو « الشعبيه » وهى من أكبر قرى هذ الوادى وأكثره مزارع وبسانين وبه البئر المسمأة « بئر سعيده ه وسبق أن قرأت قبل بضع وثلاثين عاما بضع أبيات شعرية لشاعرنا البحائه الشيخ أحد إبراهيم الغزاوى بجريدة « صوت الحجاز»

إذ ذاك حيث كان يتنزه على « بئر سعيده » إذ مرت أمامه غيدا و رائعة ، ولما رأته لا يحيد يطرفه عنها قالت في لهجة المعنف « عَلامَكُ ؟ » فأوحت إليه بالأبيات التاليه ، ومضى عليها زمن طويل نسيتها ، ولما اجتمعنا ظهر الأربعا و في ١ / ٤ /١٣٩١ هـ بدارصاحب الكرم والفضيلة الشيخ محمد حسين نصيف (١) رحم الله تعالى تذكرت القصة ، وذكرت بها شاعرنا فتلاها على الفور من ذاكراته وهي .

بأبي مَنْ رَأْيَتُهَا فَاسْتَرَابَتْ نَظْرَ بِي نَحْوَهَا فَقَالَتْ : عَلاَمَكُ ؟ فَلْتُ مَنْ عَلَى الْحَبِّ لامَكُ أَلْتُ مِنْ عَلَى الْحَبِّ لامَكُ أَنْتَ مِنْ لِيَّةً بِدَارَةً عَوْفِ حَيْثَ فَرْطُ العَفَافِ يُبذُكِي غَرَامَكُ أَنْتَ مِنْ اللَّهَ مَنْ عَلَى الْحُروجِ مَرَامَكُ أَنْتَ مِنْهَا مِنَ الطِّرَفِ إِنْ عَلَقْتَ وَخَالِسْ فَالْمُروجِ مَرَامَكُ فَاغْضُضِ الطَّرْفِ إِنْ عَلَقْتَ وَخَالِسْ

أَنْظَرَةً الْحُلِّ يَسْتَذِلَ أَثَامَكُ الْحُلِّ يَسْتَذِلَ أَثَامَكُ لَا تَغُرَّانُ بَسْمَةً مِنْ كَمَابِ فَتُواتَى عَلَى اغْتِرارٍ جَمَامَكُ لَا تَغُرَّانُ بَسْمَةً مِنْ كَمَابِ فَتُواتَى عَلَى اغْتِرارٍ جَمَامَكُ

وقد أشتهر وادى « لية » بفاكمته التى يضرب بها المثل فى الجودة ، يقال: رمان ولا رمان ليه ، وكذلك ما تنتجه من العنب والخوخ والسفرجل والتفاح وجميع أصناف الفاكمة هو فى غاية الجودة ، سقاها الله – وجميع بلاد المسلمين من الوابل المدرار .

<sup>(</sup>١) فجمنا بنبأ وفاته وأنا بالقاهرة يوم الأربعاء ٥ / ٦ / ٢٩٩ فلقد كان ـــ مع كرمه المشهور ـــ يحتنى بزائريه حفاوة بالنه رحمه الله رحمة الأبرار .

# مم الدالرحمن الرحيم

# قال الشريف سلطان بن عوض الله الفعر

يَا الله يَالله يَالله مَا نِدِم مَن تَرَجَّاكُ يَا اسْرَعْ مِنَ الأَذْهَانُ لِلطَّالِبِينَا عَلَيْمَا وَلِيَا خِنِي شَى مِرْقِبْ عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا الْأَسْرارْ مَاشَى يَخْفَاكُ وَلِياً خِنِي شَى مِرْقِبْ عَلَيْمَا يَا عَالِمَ الأَسْرارْ مَاشَى يَخْفَاكُ وَيُعْمَاكُ ذَكُونَاكُ تَدْخُوا الْخَطا يَاقاً بِلَ التّا يِبِينَا يَا عَلَى التّا يِبِينَا يَا عَلَى التّا يِبِينَا يَقُولُ إِنْ سُلُطاَنَ يَا الْقَابِ وَشْ جَاكُ

أَسْهِرَتْ طَرْفِي وَالقَسَرِبِ نَايِمِينَا إِنْ كَانْ يَاقَلْبَ الْحَطَا هَمْ دُوْنِيَاكُ عَوِّذْ مِنَ الشَّيْطَانُ والحْزِ اللَّهِيمَا مَا دَامَتِ الدُّنِيَا لِهَذَا وِلاَ ذَاكُ إِللِّي رَقَوْ فِي افْصُورَهَا الْحَوِّلِيمَا عَمَوِّلِيمَا عَمَوِّلِيمَا أَعُولِيمَا عَمُولِيمَا عَمُولُهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهَاكُ اللّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَالُ اللّهُ عَلَيْهَالُهُ وَصُغَلَمُ اللّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعُلَالُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهَالُونُ اللّهُ عَلَيْهَا وَعُنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعُلَالُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى الْعُولِيمِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

جِينَاكُ نِقْضِى ٱلْواَجِبَ اللَّى عَلَيْنَا أُمُوالَنَا وِزْقَا بُنَا كُلِّ رَمَّاشُ عَيْنَا أُمُوالَنَا وِزْقَا بُنَا كُلِّ رَمَّاشُ عَيْنَا أَمُوالَنَا وِزْقَا بُنَا كُلِّ رَمَّاشُ عَيْنَا فَدَاكُ وِيفْدَاكُ مِنَّا كُلِّ رَمَّاشُ عَيْنَا نَادَيْتُ فَى اخْوَالِي وِحِنَّا شِيمْنَاكُ وَالشَّعْبُ كُلَّه عَنْ يِسارِ أُو يَبِينَا نَادَيْتُ فَى اخْوَالِي وِحِنَّا شِيمْنَاكُ وَالشَّعْبُ كُلَّه عَنْ يِسارِ أُو يَبِينَا

رَهْنَ الإِشَارَهُ فِي مَهَزَّتكُ ورْضَــاكُ

سُبْحَانُ رَبِّ العَرشُ دَيَّارَ الأَفلاَكُ مِحْصِي عَدَدْ هُمْ يَومْ جَوْ مِقْبلِيناً صَاقَتْ بَهُمْ شُعْبَانَهَا وَأَلْحَبَرُ جَاكُ بِسُلاَحَهُمْ وَاكْفَاتِهُمْ حَازِمِيناً إِنْ كَانْ مَا نِفْدِي وَطَنَّا وَ نَفْدَاكُ وَ نَنْصَ اليهُودُ وُ كُلِّ مِخْزِي لَمَيناً صَهْيُون دَقَّت طَبْلَهَا يَاحَذَادَرَاكُ مَا تَدْرِيَ انَّ الله مَعَ المِسْلِمِينَا شُغْتَ البَحَرْ وَٱلَبرّ والشّعب يَبْرَاكْ

شَمْبَ السَّعُودي لأطِم كُلَّ عَيناً

وَالْمَامِلَ اللِّي الْمُعَاسِيرْ فَكَاَّكْ يِبْدِي وُيفْزَعْ كُلِّ عَامٍ وحِيناً يَا الْأَرْدُنُ الْبَشِرُ جَاكُ فَيصلُ لِنَجْداكُ

جَاكُ الدَّبَا الحِنَّانُ فَارْضِ سِنينَا لَا تَحْسَبَنَّ فِي الاخْوِهِ إِنَّا نِسِينَاكُ جَيَّنَا وُ بِاللهُ فَي اللَّقَا نَسَتُمَينَا حِنَّا هَلَ التَّلْيَا وُسَمْدَكُ وُيمنَاكُ سَيفَ المنايَا عَا بِنُهُ فِي يَدينَا يَا حَسَينُ لَا تَهُ نَتُم وَالْهُم يَطْنَاكُ يِقُولُ أَبُو عَبْدُ اللهِ العِلْمِ فِينَا تَرَى نَظَرْنَا مِنْ يمينَكْ ويُسْرَاكْ حَتَّى نِصَفيًّا معَ الْكَأَفِرينَا جَاتَكُ سِبَاعِ العُرُبُ مِنَّا وُمِنَّاكُ أَرْبَعْمِيَةٌ مِليونَ يَاكَأَفِرِينَا

هذي لُحُونَ الفِمْرِ يَا اللهِ طَلْبُنَاكُ ۚ يَسِّرْ لَهَ اللَّقْصُودُ وَالْحَاضِرِينَا

#### 四四四

# وقال أيضاً في جلالة الملك فيصل حفظه الله يوم ٨٧/٤/١٤ بمد رجوعه لزيارات بعض الدول

قَالْ إِبِنْ سُلطاًنْ يَارَبِ العِبَادْ يَا مُجِيبَ المَبِد لأَمِنَّهُ دَعَاهُ رَافَعَ السَّبِعِ الطِّبَاقِ بِلاَ عِمَادْ يَا قَرِيبِ يَا عَلِيٌّ فَى ا ْنَتِهَاهُ عَالِمَ الأَسْرارْ واللِّي فِي الْفُؤَآدْ وانْ خَفَانا شَيْ مَا يَخْنَى عَلاَّهُ يًا مُحِيطً الكُونُ وَالسَّبعَ الشِّدَادُ مَنْ يَرَى خَلْقُه ۚ وخَلْقُه ۚ مَا تَرَاهُ مَا جَلِيلَ الْمَلكُ يَارَبٌّ جَوَادْ مَا حَكِيمَ الأَمرُ لاَمِنْهُ قَضَاهُ حَاكَمَ الْحُكَامُ حُكْمُهُ مَاكَيْمَادُ مِنْ تَضِي لِلدِّينْ مَنْ يَحْمَى خِمَاهُ يَا مَلِيكَ الْعُرِبِ رَكْبَكُ يَومُ قَادْ مِثْ لَوَّلاَحُ بَرُقُهُ فِي سَمَاهُ إِرْتَوتْ يِنْهُ القَراياً وَالْبِلاَدْ وَأْرْتَوى العَطْشَانْ وَاطْفَالُهُ ظَمَّاهُ

مَرْحَبًا بَالْقَايِدَ اللِّي يَومْ رَادْ يَشْرِقَ الْأَنُوارْ فِي كُلَّ الْجَهِمْ

كُلّ مَاحَلّيت زَادَ الوِدّ زَادْ مَالْ مِثْلَ الْغُصْن لِلْجَانِي جَنَاهُ مَنْ هُوَ اللّي فَادْ مِثْلَكُ وَاسْتَفَادْ

مَنْ يِطيعَ الرّب يَاصَلُ مِنْتَهَاهُ

طَرْ فَكَ السَّهْرَانُ والْعَالَمْ رُقَادٌ تَنْطَلُبَ العُلْيَا لِشَعْبَكُ يَا جَمَاهُ مَنْ يِنْظُنَ انَ الحَرَمْ يَاصَلْ جِيَادْ

وَاسِعَ الأَرْكَانُ مِنْ كُلَّ الجِمَاهُ

وُمَن يَبَا يَوْتَأَرْ مَا يَحْتَاجْ زَادْ

وُمَّنْ يَبِاً الجُمعَهُ يَجِي قَبْلَ الصَّلاَهُ

صَيْفَنَا وَالله مَافِيهِ الْفِرَادُ وَانْت قَايِدْنَا عَلَى كُلَّ الْعُصَاهُ عَلَى كُلَّ الْعُصَاهُ عَلَى كُلَّ الْعُصَاهُ عَلَى كُلَّ الْعُصَاهُ عَلَى عَلَى كُلُّ الْعُصَاهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعُصَاهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى الْعُصَاهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى

مَنْ حَوى ذَا الْمُلكُ ۚ قَبْلَكُ مَنْ حَواهُ

عَانَ هَذَا الجُندُ مَا بِحْصَى العِدَادُ فَالْحِجَازُ وُنَجَدُ وَالسَّاحِلُ وَرَاهُ يَومُ يَقْبِلُ مِثلُ غَومَاتَ الجَرَادُ

مَنْ يِشُونَهُ يَطْلُبَ اللهُ فَى النَّجَاةُ

وَالْمَدَافِع حِسَّهَا مِثْلَ الهَوَاد يَوم تَرْجُفْ فَي البَحَر يَخْتَضَ مَاهُ لَوْ يِنَادى صُبِحْ بُكُرَه بَالْجِهَادُ

مَالَكَ الله يَنْدَرِقْ غــيرَ الوُغَاهْ

وَالرَّهِيفَ اللَّى مِضِرَّى بَالْبُرَادُ نَدْفِنُهُ فَى الْحَرْمُ وَالْوَاطِي عَلاهُ لَوْ وَطَيناً اجْبَالُ خَلِيّناها خَمَادُ وَاعَنا اللِّي مَا يِطِيعَكُ وَاعَنَاهُ عَانُ مِرْبَ الْجَبَالُ خَلِيّناها خَمَادُ الطِّرَادُ

قَومَها الشَّجْعَانُ مِروِيَتَ القَنَاهُ

#### • 💥 •

## وقال الشريف سلطان

أَلْبَارِحَهُ امْسَى هَاجِسِي فِي تَفَاكِيرْ يَا الله تَنْظُر لِلْعيـــوُنَ السَّهَاراً وَالله لَوْ عِنْدِي جَنَاحَين لاَطِيرْ وَلْحَقْ بِرَبْعٍ جَنَبُو مِنْ يَسَاراً وَالله وَلِا قَالَوْ المَا يَامَسَا الْخَيرْ حَسْبُ العَوايِدْ يَا طِوَالْ العَمَاراَ أَلْحَقْتُهُمْ نَجَّابٌ ظُلُوا مَنَاوِيرٌ وَلَـكِنْ فَاتُوهُمْ بِمَالَ الْكَسَارَا صَفْعَ النَّصَارَا اللِّي كَمَا خَافِقَ الطّيرْ

وَلا نَسِيم الرِّيخ قَبلَ العَصَارَا

تُمْ يَا قَلَمْ سَطِّرْ ثَمَا نِينْ تَسْطِيرْ أَبْيَاتْ فِي شِيهَانْ مَا هِي حَبَارَا وَلَحِّقْ بَهَا اللِّي عُقبْ أَوْقَحْ مَعَ النِّيرْ

وُخَلُو حَضَنُ فِي ذَرْعَكُمْ مِنْ بَسَارَا

وَاتَّطَعْ بِهَا رِيعَانْ وِالْخَدِّ فِي السِّيرْ

قَبْلَكُ كُرِّيَ وُعَيِنَينٌ ورْدَ البَيَارَا

وَالْحَرَّهُ اللَّى مِثْلُ رُوسَ الْمَسَامِيرُ حَذْرَاكُ تَنْطَحْهَا وُكُلِّ الْحَذَارَا عَسَى السَّواقِعُ وَبَلْهَا فَالأَمَاطِيرُ وَلاَّ يَصِيبُهَا زَلْزَلَهُ فِي نَهَارا عَسَى الصَّواقِعُ وَبَلْهَا فَالأَمَاطِيرُ وَلاَّ يَصِيبُهَا زَلْزَلَهُ فِي نَهَارا إِلْهَا يَسِينُ اذْ رُوبُ وِلْهَا مَشَاقِيرُ وَنْصَا الْحَرَشُ وَالهَضْبُ زَينَ الْحُمَارَا

فِيهَا البَّدُو سَعْدً الضُّوفَ الْخَطَاطِيرِ.

نَسْلَ السِّباعِي وَالرِّجالِ الغِمَارَا

يَشْبِقُ عَلَى الْخُطَّارُ سَبْقَ النَّمَارَا عِمَـكُمْةً فِي الْبَهَّارَا فِيَالَفُومُهُ مِنْ بِعِيدَ الدِّيَارَا لِيَالَفُومُهُ مِنْ بِعِيدَ الدِّيَارَا عَسَىَ حِلاَلَ الْجُودُ دَايِمْ عَمَارَا

إِنْ كَانْ طَامِي مِنْهُم جَاكُمْ امْغِيرْ تَلْقَا دِلاَلَهُ جَالْ صَيْفِهُ مَناحِيرٍ. النِّجِرْ يَحْلَبِ مَوْتَه هَـ اللِّي مَغَاطِبِرْ وَالطَّيرْ عَاكُمْ لِلْهَضِلْ وَالْأَسَاوِيرْ تَسَمَّعُوا فِي جَابَتِي يَا مَســـافِير وُصَــــَاوْ على المُخْتَارُ مِن كُلِّ دَارًا

### وقال الشريف سلطان \_ يخاطب ولده منصور

تُمْ يَا مَنْصُورُ دَنِّ الْمَامِيلُ جِيبَ الدِّلاَلَ الصَّبِحُ وَيَّا الْفَنَاجِيلُ النَّبِجُ لَنَا فِنْجَالُ مِثْلَ الرِّجَالِ النِّجَالِ السِّبِحُ الرِّجَالِ النِّجَالِ مَثْلَ الرِّجَالِ صَلِّحُ لَنَا فِنْجَالُ مِثْلَ الرِّجَالِ صَلِّحُ لَنَا فِنْجَالُ مَنْ مَثْلُ الْبِسَالُ السَّالُ الْفَاسَطُ لَهُ الْبِسَالُ

حَتَّى تَسَوَّع فِي كَلاَم العَودُ وَيشْقَالُ وَولٍ بِشَادِى النَّوبُ جَنِّى النِّحَالِ يَوْم إِنَّهُ اليَومُ اينتهَيَّضَ بَالاَمْقَالُ قُولٍ بِشَادِى النَّوبُ مِن كُلِّ فَنَا رَدًّ الْمَثَايِلُ مِن هِجُوسِهِ وِغَنَّا قُولٍ بِشَادِى النَّوبُ مِن كُلِّ فَنَا وَلاَّ حَلِيبُ الْبِكَارُ دُوبُ اوْلَدَنَّا تَرْعَى الْحَيَا فَى السَّهِلُ وَيَّا الْجِبَالِ وَالْاَ حَلِيبُ الْبِكَارُ دُوبُ اوْلَدَنَّا تَرْعَى الْحَيَا فَى السَّهِلُ وَيَّا الْجِبَالِ عِنْدَ الْعِشَا فَرِّيْت مِن حَالِيَ النَّومُ مَاهُو مَلرَبُ لَكِنْ مِنْ فِكُرُ وهِمُومُ عَوْدتُ أَنَادِى بَالْمُعامِيلِ وَاتُومُ وَاتُومُ فَا وَاتُومُ فَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاتُومُ فَا وَاتُومُ فَا فَرَبُ لَكُنْ مِنْ فِكُرُ وهِمُومُ عَوْدتُ أَنَادِى بَالْمُعامِيلِ وَاتُومُ وَاتُومُ فَا وَاتُومُ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاتُومُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْمِقُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْمَامِيلِ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى الْعَلَامُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ عَلَى اللْعَلَامُ الْمُعِلَى الْمُعْلِقَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعُولِقُولُ الْمُعْلِقُولَ الْمُعْلَى الْمُعْلِقَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى ا

سِيِرِتْ لَيــن الصُّبِحْ نُورُهُ بَداً لِي

سِهِرتْ وَخْدِی وَالْخَلایِقْ رُقُودِی وَالْخَلایِقْ وَاللهٔ مُو الله الله ودِی وَاللهٔ مُو الله الله ودِی

شيِّ يِصَدِّرْهَا وِشَيَّاتْ وُرُودِي مِثْل مَوْجَ البَحْر و إِنْهَا اجْتِو َالِي مِنْ وَقْتَنَا اللِّي شَيَّبَ العَقَلْ وَالرَّاسُ وَازْرَيت لَاعْرِف لِي مُبُصِرْ فِيه وْقِياسُ

وَالْقَلَبِ مِثْلَ البُنِ فِي جَوفْ مِعْمَاسْ وَالاَّ كَمَا حَبْلَ الرَّشَا فَوق الَمْخَالِ

فِي مَامَضَى ظَلَيْت أَدَيِّنْ وَلاَ ادَّانْ وَيَدِّ وَرُونَ الدَّيْنِ عِنْدِي رَفَاقَهُ وِبِدُوانْ وَيَدِّ وَرُونَ الدَّيْنِ عِنْدِي رَفَاقَهُ وِبِدُوانْ

وِلْيَا نَصُونِي فِي مَحَلِّى لَهُمْ شَانٌ كَيْلُقُونُ تَرْحِيبٌ وِصِفَاطٌ وِثْبَالِ وَالْيَومُ يَومُ احْتَجتُ حَاجَهُ ضِعِيفَهُ

وَالاَّ مَواشِيناً فَلاَ هِي قِصِيفَهُ

لَكِنْ مَا كُلَّ الليَالِي مِرِيفَه يَخْتَاج ْ حَتَّى كُلُّ حَاكَمْ وُوَالِي نِعْمَين مَا كُلُّ مَا كُمْ وُوَالِي نِعْمَين مَا كُلُّ مَا النَّالِين المُعْمَى الرَّفَاقَا وِلاَ بَاسْ أَلِيضْ تَعْشَاهَا وَ تِسَمَعْ بَهَا النَّاسُ

إِللَىِّ عَلَى الْقَالاَتْ مَنَارِيْن فَالرَّاسْ يَومَ الرَّدِي قَالْ مَا اصْخَى رَاسْ مَا لِي

نِعْمَـــينْ يَا رَبْع تِحِبَّ الْجَايِلْ وَالكُلُّ مِنْهُمْ لاَعَطَا مَا يِسَايِلْ مَعْرُوفْ مِنْ يَومْ الْجُدودَ الأَوايِلْ

عَسَــاهُ فِي عِزَّهُ طِوَالَ اللَّهِــَالِي

مَاهُو بَخيلْ إِلْيَا نَصَيتَهُ إِلَى البَيتُ يَالَيتَنِي مَا كَانْ رُحْت واتَعَنَّيتُ وَكَا تِعبتُ وُيَّهُ اقْبَلْت واتَّقَيتُ

بَارْ فِي قُولِهْ وَرَبطْ السَّبَالِي

لَكِنْ مَا لُومِهُ شَبِعُ بَهْدَجُوعِ لَازِمْ عَلَى الدُّنْيَا يِظَلِّى جَفُوعِي وَاللَّى نَشَا فِي خَيْر قَلْبِهُ قَنُوعِي وَالْمَالُ شَبَّهْتِهُ سَواةَ الخَيَالِ وَاللَّى نَشَا فِي خَيْر وَنْزِفِرْ رُعُودِهُ وَمْرَارْ مَا تَشْرَبْ فَلا يِلْ وُرُودِهُ مَرَّاتُ يَعْطِي لِيَامِنَّهُ وَاللَّهِ وَالدَكُلُّ مِنْ تَدْ بِيرْ رَبِ الجَلاَلِ يَعْطِي لِيَامِنَّهُ وَاللَّهُ مِنْ تَدْ بِيرْ رَبِ الجَلاَلِ

أَنْصَحكُ يَا مَنْصُور مِنِّي نَصادِحْ

لَا تَتَّدرِقْ لاَ قَالَوُا اليَّومْ صَايِحْ

مَا يِذْ كُرِ إِلاَّ مَنْ يِمَقِّبْ مَدايِحْ وَاللاَّشْ مَا يِذْكُرْ وَلاَ لِهُ نَوالِ تَرَى ذَليلَ القَوْم مَا هُو بِرَجّالْ وَانتْ عَرِيبَ الجَدّ وِمْمَرَّبَ الْخَالَ

وُلاَ أَيذُكُم إِلا مَنْ يَعَقَّبْ لَهُ أَفْعَالُ

مَنْصُورٌ لاَ يَا مِخْتَمِي كُلِّ تَالِ

وَاوْصِيكُ فِي الطِّيفَانُ لاَ جَوكُ لاَّ فِينَ

كَرِّم شُوارِبْهُمْ وَلَوْ كَأَنْ بَالدَّيْن

وَالْبَشْبَشْهُ لِلْصَّيْفِ مِي وَالنَّبَا الزَّينُ تَراهاً عَنْدَه احْسَن مِنْ خَيــاًل أَلْضَيفُ مَا يَنْصَا يَكُودَ الْمُسَافِيرُ وَاوْصِيكُ لا يُلْقُونُ عِنْدَكُ تَقَامِيرُ وإِنْ كَأَنْ وَلْيَاكُمْ شَيوخٍ ومَنَاظِـــيرَ ثُمْ دَنِّ الدِّلاَل أَلْبُنَّ كُنَّهُ وَاوْصِيكُ فِي الْجِيرَانُ وَاحْفَظُ كَلاَمِي جَارَكُ عَلَى مُلُولَ الْمَدي لا يضام إِنْ كَانَ يَا مَنْصُورٌ حُرّ وشْهَا مِي إَغْرِفْ مَوَاجِيبُهُ تَرَى الْجَارُ غَالِي رَبَّ الْدَلاَوَصَّى عَلَى حِشْمَةَ الْجَارُ وَالْجِارُ لِهُ حِشْمَهُ وَلِهُ مَقْدَارُ وان کان قَفْری خُطَّ لِهُ مَمْكَ مِنْشَارْ كَانْ مَالَك الرُّياَل ماً يز لُ وَاوْصِيكُ فِي الْخَيْسَ الْفَرائضُ تِقُومِي

لاً تَخْسِبَنَ الْعُسْ يَنْتَى يِدُومِى وَيْنَ أُوا ْيِلِنَا وُوَيَنَ الْجُدُودِى وَيَنْهُمُوا سِيَدكُ شَرَفُ وَيْنَهُ مُحُودِى وَيْنَ الرِّجَالَ اللِّي شُواةً الأُسُودِي

أَنْكُلُ مِنْهُمْ تَحَتْ جُرْفِ مَيسَالِ

\* \* \*

## وقال الشريف سلطان يحاور ولده غالب في محاورة شعريه

غالب: يا عَود تَبْنِي المَهْارَا تَبْنِي تِضَحَّكُ عَلَيَّهُ إِنَّهُ حُقْرِتُ الصِّفَارَا وَالسُّمُ مَنْ نَابٌ حَيَّهُ سلطان : وَاللهُ مَا ا ْنَتُمْ حَقَارَى يَاالْكِكُسُوَهُ اللِّي صَفِيَّهُ ۗ لاً كِنْ تَحَدَّى يَسارَى مَا بَيْنِ شَنْسِ وُ فَيَّهُ غالب: وَاللَّهُ لِجَيبَ الْحَبَارَا لَكِنْ مَرِّلْ عَلَيْــهُ وَاصْبِرْ عَلَيَّهُ نَهِ إِرَا الصَّبِحُ وَاللِّي قِفِيَّالَّهِ سلطان : عَسَاكُ مَنْتَه قَرَارًا وجْنُودَهَ اللَّى رَوَّيَهُ إِنْيَا غَزَوْا فَى الدِّيارَا سَرَّيةٍ فِي سَرِّيهُ غالب: ما بِي عَبْد كَسَارًا خَشْمَهُ سَواتَ الفِصِيَّهُ حِنَّا عِيَالَ الْحَرَارَا أَهْلَ السِّلَالَ النَّقِيَّهُ سلطان : يَا الله ْ يَامَو لَى العَصَارَا يَا بَا الدِّرَاجِ العِليَّه ْ أَعْنَاكُ عَنْ كُلِّ عَارًا أَلُورْعِ طَمْعَانُ فِيَّهُ

\* \* \*

وفي محاوره شعريه لطيفة جرت بين الشريف سلطان وبين ابنه منصور قال

سلطان : يَامَنْصُو ْرِيَا رَاعِي الْمِثَايِلِ اللهُ لَوْ تِسَلِّينَا شُوَّيَهُ فَيْ الْمُثَايِلِ وَالاَّ إِلْذَوب ْجَوفَ الْحِليَّهُ مِنْصُور : يَا عَودْ يِدِّورْ لِلْجَمَايِلِ وَيَحبَّ اللّحونُ العَيْسَلِيَّهُ مَنْصُور : يَا عَودْ يِدِّورْ لِلْجَمَايِلِ وَيَحبَّ اللّحونُ العَيْسَلِيَّهُ مَنْصُور اللّهُ النَّا فِعِيَّهُ وَيُحدِ السِّلاَلِ النَّا فِعِيَّهُ سلطان : يَامَنْصُور لاَشِفْتَ المَخابِلُ أَفْرَح لَلدِّيَارَ اللّي سِنِيَّهُ عَلَى النَّالِيَ سِنِيَّهُ وَقَ المُشْفُ مَا اللّهُ سِنِيَّهُ عَلَى النَّالُ النَّالُ اللهُ سِنِيَّهُ وَقَ المُشْفُ مَا اللهُ سَنِيَّهُ وَقَ المُشْفُ مَا اللّهُ سَنِيَّهُ وَقَ المُشْفُ مَا اللّهُ سَنِيَّهُ وَقَ المُشْفُ مَا اللّهُ سَنِيَّهُ اللّهُ سَنِيَّهُ وَقَ المُشْفُ مَا اللّهُ سَنِيَّهُ وَقَ المُشْفُ مَا اللّهُ سَنِيَّهُ اللّهُ سَنِيَّهُ وَقَ المُشْفُ مَا اللّهُ سَنِيَّهُ اللّهُ سَنِيَةً المُشْفُ مَا اللّهُ سَنِيَّهُ المُسْفُولُ المُشْفُ مَا اللّهُ سَنِيَّةً المُسْفُولُ اللّهُ سَنِيَّةً المُشْفُ مَا اللّهُ سَنِيلًا اللّهُ سَنِيَّةً اللّهُ سَنِينَهُ وَقَ المُشْفُ مَا اللّهُ سَنِيلًا لَا اللّهُ سَنِيلًا لَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ سَنِيلًا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللل

وَارْعَى الزَّملُ فَعْشاَبِ صِفِيَّهُ

صصور: هَذَا العِلْمُ يَاللهُ كَيْفُ قَايِلُ

إِنْتُهُ مَا تِشُوفَ السَّيلُ سَايِلُ

وِتْشُوفَ السِّدُودَ الْعَامِرِيَّةُ

سلطان : لَيْت الله تَكفَأنَا كُلّ عَايِلْ

كَانَ يَهُونُ وَالشَّرَّبُهُ هَٰ مِنْيَّهُ \*

بَعْضَ النَّاسْ مَا يَنْسَى العَلاَيلْ

إنت تدُوِّر واليَوم خِليَّه

منصور : إِنَّهُ مَا تِشُوفَ الْوَزَنُ مَّا يَلْ وَاللهُ مِطِّلَدِعُ فِي شُكُلٌ إِنَّيَّةً لَوْ تِحِبِلُ وِتِلْقِے كُلَّ حَايِلُ ليمُود زَمانَ الْجَاهِليَّة سلطان : مَنْ يَعْرِفْ يَمْيِّزْ يَا قَبَايِلْ مَا القِصْدِيرْ مِنْ فِضَّهُ فِقِيَّهُ شُفْتَ الْحَيلُ بِنَاتَ الأَصَايلُ تَنْقُلُ فَي الْحَطَبُ فِي الْعَرَبَيَّهُ \* منصور : عَانَ اللَّى تِقُومِ الْبِلاَ شَمَايِلْ مِصْرِيَّات مُدْرى عَارِضِيَّه

ألله أَكْبَر مِنك يهذا الحفايل زَادَ المَالُ وَالعِلَّهُ جِو يَهُ

## وقال الشريف سلطان حينها اشتد غلاء السكر

أَلَّهُ يَا السُّكَّرُ يَكَسِّرُ مَرَاكِبُكُ وَتَجْعَلُكُ مَا تَندُرُ عَلَى بُنطُ جدَّهُ مَاذِي آلاتْ اسْنِيْنِ قَلْتْ جَلا يِبْك عَقَّبتْ فِي قَلْبِي جُرُوحٍ وُمَدَّهُ

أَحْسِبْكُ تَصْحَبْنِي وَانَا قُلْتُ أَصَاحِبْكُ مَا دَامْ لِي فَى السَكَيْفُ لاَشْفَتْ لَدَّ. مَرَّاتْ تَجَا نِبْنِي وَمَرَّاتْ أَجَا نِبْكُ وَصْلَ الحُبْلَ وَالْجَهِدُ حَدَّ. وَالْبَيْوِمْ وَصْلَ الحُبْلَ وَالْجَهِدُ حَدَّ. لاَ عَادْ تَقْرُبْنِي وَلاَ عَادْ أَفَارِ بِكُ عَشْقَتكُ بَعْدَ المَودَّى يَرُدُنُ فِي عِشْقَتكُ بَعْدَ المَودَّى يَرُدُنُ أَلْهَرْكُ اللّٰي كَانْ مِنَّا فِقَرْبُكُ عَسَاهُ يَكْسَرُ وَالسَّعُودِي يَرُدُنُ أَلْهَرْكُ اللّٰي كَانْ مِنَّا فِقَرْبُكُ عَسَاهُ يَكْسَرُ وَالسَّعُودِي يَرُدُنُ أَلَى اللّٰي كَانْ مِنَّا فِقَرْبُكُ عَسَاهُ يَكْسَرُ وَالسَّعُودِي يَرُدُنُ أَلَى اللّٰهُ وَلَى يَرُدُنُ فَى عَسَاهُ يَكْسَرُ وَالسَّعُودِي يَرُدُنُ

#### 四四 四

# وقد أجاب لسان السكر

يَا مَرْحَبَا يَا اللَّي لِحُونَكُ تِعَجِّبُكُ يَا شَارِبَ الْفِنْجَالُ فَوقَ المِحَدَّ الْفِنْجَالُ فَوقَ المِحَدَّ الْفِنْجَالُ فَوقَ المِحَدَّ الشَّعَلُ كَمَاالْيَا فُوتُ لاَ وَلمَّ مُدَهُ الْمُعَلُ كَمَاالْيَا فُوتُ لاَ وَلمَّ مُدَهُ المُحَدِّدُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُحَوَّدُ المِنْ المُعَلِي مِنَاصِبُكُ الْمُنْجَدِّهُ اللَّهُ المُعَلِي مَنِاصِبُكُ الْمُنتَجِدَّهُ وَاللَّهُ يَا بَعْضَ المَعَانِي مَنِاصِبُكُ الْمُنتَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللل 

#### **※ • ※**

#### وقال أيعنا

يَالله يَا مِرْقِب عَلَى قِلْ وَاكْتَرُ يَاللَّى رِقِيبٍ فَى السَّمَ الْعَالِي عَبْدَكُ يِنَادِيكُ وَا نَتَه بِحَالَه اخْبَرْ يَنَادِيكُ وَا نَتَه بِحَالَه اخْبَرْ يَنَادِيكُ وَا نَتَه بِحَالَه الْعَفُو عَنْ هَجْر الانْذَالِي يَرْجِي الْعَفُو عَنْ هَجْر الانْذَالِي جَانَا زَمَانِ فِيه حَيِّ نَكَدَّر ويوينذ زَودَ النَّفْسُ لاَ لَه افعال ويقُولُ أَنَا سَاطِي وِلِلْهَولُ أَبْقُدَر ويُفِي نَهَارَ الضِّيقُ مَا عَنْهُ أَبَا سَالِي وَيَقُولُ أَنَا سَاطِي وِلِلْهَولُ أَبْقُدَر وَفِي نَهَارَ الضِّيقُ مَا عَنْهُ أَبَا سَالِي وَبَعْتُ عَلَيْه أَخْوَالٌ وَنَا تَفَكَرُ حَتَى شَرَدْ يَالَيْتَنِي مَانِي التَّالِي وَبَعْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ

بَعْضُ الْعَرْبِ يَزْءُمْ وَهُوَ لَيْسَ يَقْدَرْ لاَ لَهُ ذِرَاعْ وُلاَ مَمهْ فَى الْوَطَنْ مَالِي فيه مِن يُنْهِ مِن مَن مَنْ مَالِي

و العض العرب تعضر مشيّد على البر

وْ بَعْضَ الْمَرِبْ ،ا هُو مِنَ الْنَاسُ رَجًّا لِى

مَا يَنْقَبِلُ مَضُوَاهُ مِنْ وَجْهِهَ اتْشَرُ أَلْكُرُهُ يَفْنِي بَهُ وَيَقْبِلُ بَهَ اثْبَالِ

عَشْقَانُ فَى الدُّنْيَا تَسَى الْمَوتَ الْأَخْمَرِ \*

وِ يَدُّورَ الْمَكْسَبِ وُهُو رَاسْ مَالِي

أو مبيك يا مَنْسُور إنْ كانْ تَقْدَد

تَخْفَظْ وَصَايَا الَّلِي تَنَلُ كُلُّ زِرْفاً لِي اللَّهُ عَنَلُ كُلُّ زِرْفاً لِي لاَ تَأْمَنَ الدُّنْيَا و مِنْهَا تَحْذَرْ تَرْمِيكُ ولِيَتَنَكُ ورَا سَدَ الاُفْذَالِي لاَ تَأْمَنَ الدُّنْيَا و مِنْهَا تَحْذَرْ تَرْمِيكُ ولِيَتَنَكُ ورَا سَدَ الاُفْذَالِي لَا تَأْمَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

مَا تَنْتَظِرْ فَى الرُّخصُ وِطَّالِعَ الغَالِي

سِيرْتْ لَيْلَهُ لَينْ خَيْلَتَ الازْهَرْ

وَنَا تَفَكَّرُ وِشْ رِخِيصٍ وَمَرْ غَالِي

أُقَيِّسَ المَمْرُوفُ رَاعِيهُ يِذْكُرُ

وْرَاعِيَ الْمَعْرُفُ كَيْبِلِيهُ أَنْعَمَالِي

وَالشَّينُ لِلْغُرْ بَهِ كُمَّا تَمْلُبِ اعْوَدُ وَالشَّينُ لِلْغُرْ بَهِ كَمَّا تَمْلُبِ اعْوَدُ وَالشَّينُ الْغُرابِ وَكَلاً لِي صَّارَتُ زَبُونِهُ بَيْن جَالِبٌ وُكَلاً لِي صَّارَتُ زَبُونِهُ بَيْن جَالِبٌ وُكَلاً لِي وَالْعُوالِي وَالْحُوالِي وَالْعُوالِي وَلَا عُولَا فَاللَّهُ وَالْعُوالِي وَالْعُوالِي وَالْعُوالِي وَلَا فَاللَّهُ وَالْعُوالِي وَالْعُوالِي وَالْعُوالِي وَلَا فَاللَّهُ وَالْعُوالِي وَالْعُوالِي وَالْعُوالِي وَالْعُوالِي وَالْعُوالِي وَالْعُوالِي وَلَا فَالْعُوالِي وَالْعُوالِي وَالْعُلْوِلِي وَالْعُلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْوَالْمُ وَالْهُ وَالْعُلْمِ وَالْعُلِي وَالْعُلْمُ وَالْمُوالِي وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُولِي وَالْعُلْمُ وَالْمُولِي وَالْعُلْمُ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَلَا فَالْعُلْمُ وَالْمُولِي وَلَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُؤْلِي وَالْمُؤْلِي وَالْمُولِي وَالْمُؤْلِي وَالْمُؤْل

#### ※•

قال الشريف سلطان بن عوض الله الفعر و تعد هـذه القصيده من غور قصائده وجياد مفاخره حيث افتخر فيها بقبيلته وبنى عمومته وبواديه الخصب الجيل وبداره الفيحاء المضيافه قال ·

يَا مَرْحَبَا يَالَّلَى نِيجِبٌ الْمَضَالِي

وُصَارِي عَلَى اللَّمَّاتُ فِي مَجْلِسَ المَثُورُ

مَرِّ بَنِي عَمِّي وُمَرِّ خَــوَالِي

وُمَرُ " بِجِيناً اصْحَابْ مِن كَدُو وُحْضُورْ

فِي مَجْلِسٍ مَزْبُورْ فِيهَ الزَّوَالِي

وِمْسَرِّجِينْ الْمُرِيكُ يَسْطَعُ مِنَ النُّورُ

وِدْلَالْ صِفْرِ نِجْرَهَا لَهْ عَوالِي وَيَكِّيفَ الْخَطَّارُ وِيَوسِّعَ اصُدُورُ

وَنَادِيَ الْأَقْصَى وُبِيِّتَ الْمُوالِي

وَاسْرِعْ لِياَ الْهَوْ مِنْ شَياهِينْ وَمِنْةُورْ

وَشُوفْ مِنْ حَولِي يَمِينْ وُشَمَالِي

وُمِنْ تَبِنَّهُمْ لاَ بَهْ مَناَعِيرْ وُفْعُورْ

مَا احْسِبْ لِشَيِّ يَجْمَعْ عِزَاى ْ فِي شَــورْ

وَاصْبِرْ عَلَى الْمِيلاتْ مِثْلَ الْجِمَالِي إِللِّي تِشِيلَ الْجِوْرِ وِ تَصَابِرِ ادْهُورْ

وَا فَزَعْ مَع الْأُوَّلُ وَحُتَّ النَّوالِي وَاحْزَنْ لِياَجَأُمْ تَعَاوِيقُ وَكُدُورُ

ما عِنْ اللَّا عِزْوَتِي رَاسْ مالِي

وِانْ كَأَنْ أَقَصِّرْ مَا يَجِي مِنْهُم انْصُورْ

إِ كُبَارَهُمْ مِنْ فَوقْ رَاسِي ظِـــلاَلِي

وِصْغَارَكُمْ ذُخْرِى عَلَى كُل مَذْخُورْ

و لْيَا تَلَوَّتْ بَالْمَرْسْ وَالْحِبَالِي رَ ْبِعِي عَلَى جَنْبِي عَمَى كُلِّ مَذْعُورْ

رَ بِعِي عَلَى القَالَاتُ فِي كُلِّ حَالِي مَا وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى المَاقَفُ ايبُورُ

أُولاَدْ عَبْدَ الله الْنَشُومَ الْهِلاَلِي بَالْقُولُ وَالْأَفْعَالُ وَالْخَيرُ مَذْ كُورُ

وِ تَصَبِّحَ الْمِدْ حَانٌ ضَوِّى النَّوالِي مِنْ فَوقٌ حِجْلِ كِنَّمَا طَيرْ مِطْيُورْ

إِنْ حَثَمًا فَرَّتْ سَــواتْ البَّزَالِي وِانْ مَاجِمَا ظَلَّتْ كَمَا قَوسْ بَاكُورْ

وُيَحْمُونَهَا الشَّجْعَانُ جَرُّفَ الهَيالِي

أَلْتَزْوَهُ هَا اللِّي مَالَهَا فِي الْهَدُو سُورْ

مَا مُعْ كُمَا اللِّي زِيلَةِ ۖ فَ وَالْخَيْلِ اللَّهِي زِيلَةِ ﴾ وَالْخَيْلِ اللَّي زِيلَةِ اللَّهِي

مَا سَرَّ تُهُ فَى المُسْرِ وَالْحَظُّ مَكْسُورٌ

سُودَ الوجِيهُ أَهْلَ الرَّدَى وَالنَّذَالِي إِللَّى بِنُرُو ْنَكُ وَلَوْ مَنَتْ مَغْرُورْ

إِنْ غِبِتْ عَنْهُمْ وَسَّمُو فَى الْمَجَالِي الْمَجَالِي الْمَعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي اللهُ الْمُعَالِي اللهُ الْمُعَالِي اللهُ الْمُعَالِي اللهُ اللّهُ اللهُ ا

وِإِنْ جِينَهُمْ قَامُوا كَمَا صَفْ طَابُورْ

حَىًّ يِرَخِّب بَكُ وُحَىًّ يلاَلِي

وِ يضِيْع خَمْنَك بَين صَدَّاق وِمْكُور ْ

يَا عَاذِ لِى خَلَّكُ حَذَرُ لَلْمَحَالِي إِنْ كَانَ جَرَّ بْتَ الْمَعَانِي وُغَنْدُورُ لاَ عَاذُ نَشْرَبْ غَيْر جَمِّ زُلالِي وَاحْذَرْ مِنَ الْمَالاَ يَجِي فِيه دُعْتُورُ كُلَّ عَلَى مَا تَخْبُرَهُ لاَ يَزالِي مَا يَثْرُكُ الْعَادَهُ وهِي خَطْ مَسْطُورُ كُلِّ عَلَى مَا تَخْبُرَهُ لاَ يَزالِي مَا يَثْرُكُ الْعَادَهُ وهِي خَطْ مَسْطُورُ

وِانْ كَأَنْ شَاوِفْ لَكْ سَواتَ الزُّوالِي

لَاظُلُمْ عَلَيْهَا اللَّيْكِ لَنْ شُدُّهُ مِنَ النَّورُ النَّورُ عَلَيْهَا اللَّيْكِ لَنْ مُنَ الوِرْكُ لَلزُورُ عِنْ الوِرْكُ لَلزُورُ

لَحَقَّ عَلَيْهَا الغُرْلُ وَالْحَالُ بَالِي وَلاَ عَادْ يَثْرُثُ لَوْ ضَرَ بَتُهُ بِبَا كُورُ وَمَ اللهُ وَيَا اللهُ يَالِي لاَ عَطا مَا يِسَالِي تِعِزَّ لِي فَيْصَلْ وُ ناصِرْ ومَسْتُورُ وَيَا اللهِ يَالُهُ وَ كُلَّ العِيَالِي إِنْ رَادَهُمْ رَايِدُ لَنَا عَادْ مَسْرُورُ وَانْ زَارُ خَالِي لَنَا عَادْ مَسْرُورُ وَانْ زَارُ خَالِي لَتَى عِزِ فَالِي لاَقَاهُ بِالتَرْحِيبُ مَعْ كُلِّ مَيْسُورُ وَانْ زَارُ خَالِي لَتَى عِزِ فَالِي لاَقَاهُ بِالتَرْحِيبُ مَعْ كُلِّ مَيْسُورُ قَالَ غِرْ جَرِّبُ مَكُورُ مُومَ اللّيَالِي

هَامَانُ مَا عَبَرُ وَ فِرْعَوْنُ مَثْبُورُ

أَهْلَ الْكَرَمْ بِعُلاً لَمْ اللهِ أَمْلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وُمَنْ زَارَنَا زُرْنَاهُ ۚ لَوْ كَانَ جَالِي

وُلُو حَالَ مِنْ دُونِهُ بَوَابِيرُ وَبِحُورُ

وُمَنَ عَافَناً عِفْنَاهُ لَوْ كَأَنْ غَالِي

وُمَنْ لَهُ سَلَفْ يَلْقَاهُ لَوْ كَانْ عَصْفُورْ

مَا خَلَّصَ الدَّيَّأَنْ طُولَ المَهَالِي لاَمْبِد مِنْ سَدَّهُ وُلُو مَرَّتْ اعْصُورْ

زَسْمَ الصَّبَا تَصْفِقْ نِسِيمً العَوالِي.

وَاشُوفْ لِي بَينَ الهُبُوبَينُ كَافُورُ

إِنْ كَانْ مَا مَمَّلْ عَلِيهَا الْمَهَالِي لَا يَفُوحْ رَبِيْنَ الْهُبُو بَيِنْ كَافُورْ

مِثْلُ الْعَسَلُ صَافِي وَفِي كَاسُ بَنُورُ وَلِيَا سَقَيْنَهُ صَاحِبِ قَالُ مَشْكُورُ وَلِيَا سَقَيْنَهُ صَاحِبِ قَالُ مَشْكُورُ حَنَّا سِكَنَّا فِي مَرَا بِيْعُ وقْصُورُ فَي حَالُ مَسْتُورُ فَي اعْزَمِنْزَالِ وَفِي حَالُ مَسْتُورُ فِي اعْزَمِنْزَالِ وَفِي حَالُ مَسْتُورُ بِي الْمُونُ خَسَهُ لَا لَقُو كُلِّ مَعْسُورُ وَخُطُورُ وَخُطُورُ وَخُطُورُ اللهُ عَنْدُهُمْ لَقُو وَخُطُورُ وَخُطُورُ الله عَنْدَهُمْ لَقُو وَخُطُورُ الله عَنْدَهُمْ الله وَمُنْصُورُ ؟ يَالِي

وِيقُولْ هَيَّا ارْكُبْ وَلاَ ا ْنَتَهَ بِمَمْذُورْ

وَرُوحْ أَسَيِّر فَى السَّهَلُ وَالْجِبَالِي

يًا فِيصَلُ الْمُمْ فِي هُواجِسُ بَالِي

إِلْيَا شَرِ بَتَهُ طَابِ لِي وَاسْتَوالِي

يَابُو عِمَّدْ بَشِّر الحَظَّ عَالِي

من فَضْل مَوْلاَ نَا عِزيزَ الْجَلاَلِي

وَصِـــيدْ فِی نُمْقَ الطِّباَ وَاذْبَحْ اطْيُورْ عَلَيْهُمَ البَيْضَا آلِاثِ لِللَّ لِي مِنْ حَدْ مَالُهْ حَدْ وَايَّامْ وُشْهُورْ هٰذِی هَواجِيسِی وُما حَثْ بَالِی وُاخْتَامَهَا صَلُّوا عَلَی کَامِلَ النُّورُ وفى الاحتفال بإتمام المشروع الضخم فتح جبل طريق كرا فى شهر صفر ١٣٨٤هـ شارك الشريف سلطان فى هذا الاحتفال بهذه القصيده

ياً الله يا عَلاَّم مَا كَان فَى الخَفا َ يا عالمَ اللَّي فِي خَفَا الأَسْرَارِ

يُقُولَهُ اللَّى يِعْطِىَ الْوَفَا بَالْوَفَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ

بِقُولْ إِبِنْ سُلْطَانْ فِي عَالِيَ الشَّفَا

رَاسَ الْهَــدَا اللِّي جَالَهِــا أَنُوارْ

حُق النَّظُوْ يَا مَنْ عَلَيْهَا تَولَقًا مِنْ بَدُوكُمُ وَالْحُضْرِ وَالأَمْصَارُ النَّظُو يَا مَنْ عَلَيْهَا تَولَقًا أَسْلَمُ كَرى بَعْدَ اللَّحْ وَالنَّارُ الْيَومُ يَا فَيصَلُ سَلِمِنَا مِنَ الخُفَا أَسْلَمُ كَرى بَعْدَ اللَّحْ وَالنَّارُ يَا الوجْهِ وَالْقَفَا

يًا كَمَا يُطَ اللِّي عَزَّزَ الأَقْطَـان

بَا يُو عَبْداللهُ اللِّي كَامِلَ المَقْل بَالْوَفَا

وُمِنْ كُلِّ مَجْلِسْ مِزْ تَضَى عِنْدَارْ

لْمُدحْ عِزَّ الرُّوحْ والذِّكْرُ مَا اخْتَفَا أُودَّامْ لاَ تَلْفَا بِكَ الشُّمَّارْ

أُقدًّامْ رَاسِكُ يَلْمَبَ الْفَارْ فَالسَّفَا وَالزَّرْعِ أَنصَهُ رَاحْ عِنْدَ الْفَارْ وَالْبَرْفَا وَالْبَومُ قَرَّ الْوَزْنُ مَعْ بَدُو وَالشَرُفَا وَالْبَومُ قَرَّ الْوَزْنُ مَعْ بَدُو وَالشَرُفَا وَلاَ عَادْ تَدْرُجُ كُورَةَ الْكُفّارُ وَلاَ عَادْ تَدْرُجُ كُورَةَ الْكُفّارُ رَسْمَ السَّمُودِي يَشْدِي النَّقْر فَي الصَّفَا سَدواتْ تَقْرِ عَايِنُهُ فَي احْجَارْ هَذِي لِحُونَ الفِعْرُ وَانْهَا تَشَرَّفاً يَا مَنْ حَضَرْ صَلُّوا عَلَى الْمُخْتَارُ هَذِي لِحُونَ الفِعْرُ وَانْهَا تَشَرَّفاَ يَا مَنْ حَضَرْ صَلُّوا عَلَى الْمُخْتَارُ

#### **※** ● **※**

وله وقد لتى رجلا من سكان كلاخ ( محمد بن فهيد ) وقدم له الطبخه واعتذر المعزّب لعدم وجود شاهى ودخان لديه فقال هذه الابيات فيا كان من المضيف إلا أن أحضر له جميع طلبه فى وقته كما هى شيمة العرب:

يًا اهْلَ النَّجِرْ قَلْبِي مِنْ اعْوَاهْ يَهْوِي يَعْوِي كَمَا نِجْرٍ عَوِيَ مِثْل سِرْحَانْ أَلَّهُ يِنِمَّ الْخَيرُ لَكُ يَا الْمِقَهُوِي قَهُوَيتُ رَاسِي بَعْدَ مَا كَانَ خَرْمَانُ وَالنَّفْسِ قَشْرًا وِدَّهَا بِالتَّشَهُوِي يَالَيتُ بَعْدَ الْبُنِّ شَاهِي وِدُخَّانُ

#### 13 原 四

#### وقال أيضاً

أَلَّهُ يَا هُجْرِ يَكَأَفِي كَلَاوِيكُ ويشدُّنا في المِزْمِنَهُ وَالْجِدَادِي جِينَاكُ بَالطَّلِّبُ وَلاَ فَا تَنَا فِيكُ وَالشَّينُ مَا نَبْغَاهُ وَانْتُ عِنَادِي وِ انْ جِيتْ أَدِيرَ الفِكْرِ صَاعَ الْفِـكِرْ فِيكْ وُلاَ عَادْ يَنْفَعْ فِيكْ غَـيرَ ٱلْجَهَادى يَا الِّلِي يَجَارِينَا تُرَانَا نَجَارِيكُ وَالدَّرْسُ مَا بَينَ الْقَلَمُ وَالزُّنَّادِي ضُوَّيتُهَا يَا اللِّي كِثِيرَهُ بَلاَويكُ يَا للِّي كَمَا الْمَصْفُورْ وَيِنْ انْتُ غَادِي إِن جيت تَنْظُر ، الشَّرَك مِلْتَزَمْ فِيك ْ مَلْزُومْ بَالرِّجْلَينْ هِي وَالْأَيَادِي

وَإِنْ لَذْتُ فِي عُشِّ الجَشَعْ مَّا يِلْدَرِّيكَ وَإِنْ لَذْتُ فِي عُشِّ الجَشَعْ مَّا يِلْدَرِّيكَ وَالْآخَرِ بِنِادِي وَاحِسِدْ مِثَبِيَّ لَكْ وَالْآخَرِ بِنِادِي هَذَا كَلاَم الصَّدقُ مَا فِيهُ تَشْكيكُ

لِمَنْ لاَ يِحَسِّب ْ لَأَخَطَلَ وَالْجَرَّادِي لِلَّهِ عِسِّب ْ لَلْخَطَلَ وَالْجَرَّادِي لَلْ يَحَسِّب ْ لَلْخَطَلَ وَالْجَرَّادِي لَلْ يَعَسِّب ْ لَلْخَطَلَ وَالْجَرَّادِي لَكَ لَلْ يَعَسِّب ْ لَلْخَطَلَ وَالْجَرَّادِي لَكَ لَلْ يَعْسِّب ْ لَلْخَطَلَ وَالْجَرَّادِي لَكَ لَا يَعْسِلُ فَي وَكُورَ الصَّقُرُ \*دِيك ْ

وَسَدَّهُ صُقُورٌ لاَزِمِينَ الْجِيادِي وَسَدُّهُ صُقُورٌ لاَزِمِينَ الْجِيادِي يَا مِرْسِلِي مِنْ فَوقْ حُرِّ بِسَلَيْكُ حُرِّ هَمِيمٍ وُضَارِي بَالْمَعَادِي وَكُلَّ هُو جَفُولِ فَى الْمَعَاطِيرُ يَرْمِيكُ

ياً طَا السَّهَلُ وُفَى الْمَعَاسِيرُ عَادِي

مَنْصَاكُ رَبْع كُلّ أَبُوهَا تِسلِيك فَى الحِلَّهُ اللَّى نَايِفَه سِدْر وَادِى مِنْ يَوْم تِقْبِلْ بَابَهَا وَالشَّبَا بِيك مَمْهَا الْمِرَحِّب لِلْوِجِية الْبَوادِي مِنْ يَوْم تِقْبِلْ بَابَهَا وَالشَّبَا بِيك مَمْهَا الْمِرَحِّب لِلْوِجِية الْبَوادِي تِسَكْرِمك بَالتَّرْحِيب ودْلاَلْ تِلْفِيك

فَهُوَ وُ شَاهِي فِي طِيابَ الزَّبَادِي

وتجيك ويجيك أَبُو هَاشِمْ لِمُذِى وُهَاذِيكُ

عِنْدُهُ سَوالفِ ْ تِنْتَشَرْ فَى الرّوادِى وَيُحِيكُ نَاصِرْ فَى الرّوادِى وَيَجِيكُ نَاصِرْ بَالْمُزوحَ التَّهَالِيكُ

إِمْزَحْ مَعُهُ وَاتْصِرْ وَلَوْ كَانَ زَادِي

وُ بَهْدَ الْعَشَا لَا بُدْ قَيْصَلْ بِجَابِيكُ عَطَهُ جَوابِي وَمُهْجَتِي وَالْفُوْآدِي وَأَبُهُ وَالْفُوْآدِي أَلَهُ يَا أَبُو ثَامِرْ إِنَّهُ يَخَلِيكُ وُبَجَعَلكُ دَايِم بَالْوَطَنُ وَالْمُرَادِي أَلَهُ يَا أَبُو ثَامِرْ إِنَّهُ يَخَلِيكُ وُبَجَعَلكُ دَايِم بَالْوَطَنُ وَالْمُرَادِي أَلَهُ يَا أَبُو ثَامِرُ إِنَّهُ يَخِلِيكُ وَانْتُم حِزامُهُ لِيَاحَدَنْهُ الْحَوَادِي أَلْهُودُ وَاللهُ زَيْنَ مَا هُو بِنَاسِيكُ وَانْتُم حِزامُهُ لِيَاحَدَنْهُ الْحَوَادِي

وِيوِدْ مَنْ وَدَّكُ وُيَشْنَا لِشَانِيكُ وِيقُولُ يَا تَصْـــدِى وُغَايَةٌ مُرَادِى

إِلْياً وَلَيْتُ الْحَيْلُ خَلَّ التَّوارِيكُ شُدَّ الرَّسَنُ وَالْزَمْ غَزالَ الشِّدَادِي هُذِي نَصِيحَهُ قُلْتَهَا وَالنَّظَرُ فِيكُ وَعَلَّكُ مِنَ الرِّدْيَانُ تِسْمِينُ فَادِي

#### 12 · 12

## وله أثابه الله

زَفَرْ خَاطِرِي زَفْرُ الْبَحَرْ زَادْ وَامْتَلاَ وَيَرْهُمْ كَمَا زَهْمَ الرَّعَدْ فَى الْمُخَايِلِي ثَمَا نِينْ وَنَّه جَرََّهَ السَّامِ السَّامِ السَّامُ شَدَّوا وَاصْبَحُوا فِي مَعَايِلِي

وُشَدُّو ۚ هَلْ الْغَايِرْ وُشَدُّوا هَلَ الْمُلاَ وُفِي كُلِّ يَوْمِ اتْشُوفْ حَازِبْ وَحَايِلِي مِنَ الْجُوعُ حَرْبِ ارْ بَعْمِيَهُ ۚ رَاحُوا اقْتَلاَ وَظُلَّتْ حَنَّادِيْهِمْ عَجُرٌ الْهَمايلي ومَكُنَّهُ لَقِينَاهَا تَصَافَقَ مِنَ البَّلاَ وْبَاعُو ْ عَزِيْزَا قُصُورَهَا وَالْجَلامِلِي وَالْأَجُوادُ فِنْيَوْ وَالْكُرَمُ قَدْ تَقَلَّلاً وُ يَاطَا لِبَ الْمَخْطَرُ فَلاَ عَنكُ سَايلِي أَنَا اشْهَدْ عَلَى هَجْرِي لِنَيرَكُ وَ بَدُّلاَ وَغَيِّرُ كَيْرَ النَّـاسُ عَاقِلُ وُجَاهِلِي وُ فِر حْ سَخِيفْ المَقْلْ مِنْ ذَوَقَةْ الحَلاَ وْخَلاَّهْ يَنْسَى نَسْبَتَهُ وَالْأُوا ثَلَى وُلاَ يَاسَخِيفَ الدَقْل كُمْ عَودْ يَنْحَلاَ وُكُمْ رَاحْ فِي البَيْدَا عَليهَ النَّثَا يلِي وُ كُمْ قَصِرْمُطُوى مِنْ مَكَا نِهُ تَزَلْزَلاً وَكُمْ مِنْ طَوِيل اذْرَاع مَاحَتْ بَهَا الدِّلِي تَرَى مَـكُسَبَ العَاقِلُ لِيَاقَرٌ وَاكْمُلاَ تَذَاكَرُ بَهِ الْحَكَّامُ ثُمَّ الْقَبَايلِي

وِ يُنذْ كَنْ كَمَا سِرْحَانْ فِي نَايِفَ الْخُلاَ كَمَا الذِّيبْ لاَعَدَّى بِرُوسَ الطَّلايلِي وَصَدْرَهُ كَمَا الصَّنْدُوقُ مَلْحُومُ مُقْفَلاً

وُلاً يَفْتَحَهُ إِلا الضَرْبَ أَلَجْمَا يلي ولاَ عَدَّلُونُ أَهْلَ المَعَارِفُ تَعَدَّلاً كَمَا يَنْعَدِلْ للدَّربِ زَينَ الدَّلاَيلي تَرَى مَا يعيبَ الصَّقْر صَبْرُهُ لِيَمْهَلا وُلُو مَا الصَّبُرُ مَا يَنْعَدِلْ كُلِّ مَا يلى ثَمَا نِينْ عَامِ كَانْ أَيُوبْ مُبْتَلاً وَاجْرَاحْ فِي جِسْمُهُ بَهَا الدَّمْ سَايلي وُنَادَى إِلَّهَ الْعَرْشُ يَادَا فِعُ الْبَلاَ وُطَابَتُ جُرُوحُهُ كُلَّهَا وَالْعَلا يلى إِلْهِي تِنَجِّينَا مِنَ الهَجْرِ الاهْوَلاَ بِإِيمَانَنَا خَفُّفْ ثِقِيلَ الْحَمَايلي

أَخَذْنَا مِنَ الدُّنْيَا ومِكْيَالِنَا امْتَلاَ وُجَاناً وَكِيلَ المَوتُ مَاعَنْه حَايلي

#### 

وقالءفي اللهعنه أيضاً وكان ذلك قبل خمس وعشرين عاماً

يِقُولُ إِبنْ سُلْطَانُ يَارَبِ الارْ بِأَبْ يَا عَالِمِ كَالْبَادِيَهُ وَالْحَفِيَّةُ تَغْفِرْ لِعَبْدٍ عَنْ مَعَاصِيه قَدْ تَأَبْ تَوْبَهُ تَصُوحَهُ مَا بَعَدْهَا خِفِيَّهُ وَالْبَارِحَهُ أَناَ امْسَيتُ وَالْقُلْبُ لَوْلاَبُ

وعْلُوم مَشْكَاهَا عَلَى اللهُ قِولِيهُ

مَا لَوْمِ رَاسِي قَبْل حِتَّنَّ الْكِيرْ شَأَبْ هَجْرَ الْخَطَا وِشْبُهْ مِجَنِّى عَلَيَّــهْ شَدَّيتْ مِنَ دَارِي وُفِي القَلْبِ شَبَّابِ

عَيْنِي تِشُونُ اخْلَافِهَا يَا شِفِيَّهُ \*

بَغَيْت أَعَدًى فَى الْحِجَا وَارْمِى الدَّابِ وَاتُولْ مِنْ دُو نِى حُصُونَ تِوِيَّهُ عَلَيْتِ أَعَدًى فَى الْحِجَا وَارْمِى الدَّابِ وَاتُولْ مِنْ دُو نِى حُصُونَ تِوِيَّهُ عَهَا الطَّمَّاعُ وَإِنْ كَانْ مَاهَابْ لَاَقَيِّس أَنَّ الجُدْر سَدُهُ قِفِيَّـهُ وَثِمَ الطَّمَّاعُ وَإِنْ كَانْ مَاهَابْ لَاقَيِّس أَنَّ الجُدْر سَدُهُ قِفِيَّـهُ وَثِمْ الطَّرْضِ سِرْدَابْ

وِلِهُ قُرُونُ الْمُدَّدَاتِ قِوِيّهُ يَحْفَرِ بِهَا مِنْ غَيْرِ قَوسٍ وُمْثِقَابٍ ويسُدُ ذَرْبُهُ بَالْوَرَقُ فَرخ حَيَّهُ لِزُمَ الْمَسَالِكُ كُلَّهَا وَاوْ ثَقَ النَّابِ

فِي اكْبُودْ حَرْقَى حَطْ خُسِينْ كَيَّهُ لَمَّ الدَّبَشْ وَخْذَ الْمَكَاسِبِ وَالاسْلاَبِ

سَوَّى كُمَا قَارُونْ فَى الْجَاهِلِيَّهُ

مَا قَيِّس أَنَّ السَّدُ تِبْدِيَه الاسْبَابُ عِنْدَ المِفَقِّدُ عَنْ حَوالِي الرِّعِيَّهُ قَيْصَلُ ولَىَّ الأَمْرِ قَكَاكَ الأَنْشَابُ

إلى دَعَى الدَّاعِي وُقالَ الحِميَّه

تَمْشِي عَلَيْنَا بَالْمَرِسُ كُلَّ مَا غَابِ وَكَى حَضَر دَارَ الْخَطَا وَالْأَذِيَّةُ يَا بُو عِمَّدُ يَازَبِنْ كُلِّ مِرْ تَابِ حِنّا زَبَنّا وَانتْ رَاءِي الْوِفِيّةُ وإنْ شَافَكَ الطَّمَّاعُ عَدُودَ الْأَنْيَابُ

ظُلَّت ْ فْرُولُه ْ مِثْلِ أَذَا بِي حُولَه ْ مِثْلِ أَذَا بِي حُولَه ْ مِثْلِ أَذَا بِي حُولَه ْ وَاحْمَة وَاحْمَة وَاحْمَة وَالْحَيْة اللّه عَالَمَة وَالْحَيْة اللّه عَلَيْ اللّه وَاللّه وَاللّه

إِنَّكُ حَكَمْنَا فِي هَـدُيَّهِ القِضِيَّةُ الْمَامِي حُجَّةُ وُلِلْحَقَ طَلاّبُ مَا خَصَّنِي مِنْهَا يَرَيِّعُ عَلَيَّةُ الْمَانُ وَقَفُ امْزَارِعِهُ عَدَوْقُصاَبُ وَانْ كَانَ مُلكُ أَبِيّعُهُ فِي عِشِيهُ شَدَّيتَ مِنْ دَارِي وُقَلَّمْت الاطْنَابُ وُصِحتْ عَنْدَكُ جَارْ تَرْقُبُ عَلَيَّةُ مَنَّا اللّهُ عَلَى الْجِيرَانُ كِسُوهِ صَفِيّةُ جَارَكُ نِسِيبَكُ يَامَعَ الرَّبْ بَالانْسَابُ يَاللّهُ عَلَى الْجِيرَانُ كِسُوهِ صَفِيّةُ فِي ظِلْ عَاهِلْنَا وُ نَفْدِيهُ بِرُ قَابُ وَلْكُمُ عَلَيْنًا الفَصْلُ صَبْحَ أُو عَشِيّةُ وَاخْتِمْ كَلا مِي بِالنّبِيزَيْنِ الأَلْقَابُ مُعَمّد المَذْ كُورْ خَيرَ البِرِّيةُ وَاخْتِمْ كَلا مِي بِالنّبِيزَيْنِ الأَلْقَابُ مُعَمّد المَذْ كُورْ خَيرَ البِرِّيةُ فَي الْجِرِيّةُ وَالْحَيْمُ الْمَذْ كُورْ خَيرَ البِرِّيّةُ وَاخْتِمْ الْمَذْ كُورْ خَيرَ البِرِّيةُ فَي الْجِرِيّةُ فَي الْجِرِيّةُ فَي الْمُؤْمِنُ عَمْدُ المَذْ كُورْ خَيرَ البِرِّيّةُ وَاخْتِمْ البَرِيّةِ فَي الْجَرِيْ الْأَلْقَابُ فَي عَمْدُ المَذْ كُورْ خَيرَ البِرِّيّةُ فَي الْجَرِيْ الْمُنْ الْمُؤْمِدُ أَوْ عَشِيّةُ وَاخْتِمْ كَلَامِي بِالنَّبِيزَيْنِ الْأَلْقَابُ فَعَمْدُ المَذْ كُورْ خَيرَ البِرِّيّةُ فَي الْمُؤْمِرُ فَيْمَ الْجَرِيْلُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ مُنْ عَلَيْهُ وَالْمُ مُعَمِدُ الْمُذَارِي وَقَلْمَ الْعُرْانُ وَلَيْمُ عَلَيْكُ وَلَامُ الْمُؤْمِ وَلَيْمُ الْمُولِيْ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ وَلَيْمُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنُ وَلَامُ الْعَلَاقُ وَمُلْكُورُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِولِيْ الْمُؤْمِيْهُ الْمُؤْمِولِيْلُونُ الْمُؤْمِولُونُ الْعَلْمُ الْمُؤْمِولُولُ الْفَافِلُ الْمُؤْمِولُونُ الْمُؤْمِولُ مُؤْمِولُونُ الْمُؤْمِولُونُ الْمُؤْمِولُولُ الْمُؤْمِولُ مُؤْمِولِيْ الْمُؤْمِولِيْ الْمُؤْمِولُونُ الْمُؤْمِولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْمِولُولُ الْمُؤْمِولُولُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِولُولُ الْمُؤْمِيْهِ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

وفى عام ١٩٦٧ م وقع العدوان على مصر واضطربت الاسعار فى جميع البلدان ومنها الطائف ثم لم تلبث الحالة أن رجعت إلى ما كانت عليه بفضل يقظة ولاة الأمور قال الشريف سلطان فى ذلك ملتمساً النظر فى أمور البدو مع التجار.

يِهُول إِنِ سُلْطَان في نصِف سَاعَة أَيْبات لَكِي لَا حَفَرُ مَا عَلَهَا سَلَام يَا مِرْسِي الْكَرَم وَالشَّجاعَة يَا لَلّي لِيَا صَا مَت عَلَيْنَا بِحِلّها يَا فَيصلَ ابْنِ اسْعُود سَمْعًا وُطَاعَة أَنَا وُرَبْعِي لَلْمَطَالِيب كُلّها مِنْ فَي فَيصت ظِلّها حَنّا عَلَى سَاقَتْك نَمْشِي جَمَاعة نَمْشِي مَعَ الرّاية وَفِي سَحت ظِلّها فِي ظَلّ عَلَى سَاقَتْك نَمْشِي جَمَاعة وَرَبِّع الصّهْيُون وَيَه وَفِي سَحت ظِلّها في ظِلّ عَاهِلْنَا لِيَا قَال بَاعة وَرَبِّع الصّهْيُون وَيَه تَعْلَمَا حَنّا هَلَ التَّوجِيد وَاهْلَ الشَّجَاءَة صَهْيُون يَفْنِيها وُيَقْهُد عَلَها كَامِيرَنا نَشْكِي عَلَيك الْمُجاعة عَنْ النّجَار صِكَنَت عَنِ البَدُو كُلّها عَلْمِيرَنا نَشْكِي عَلَيك الْمُجاعَة عَنْ النّجَارُ صِكَنَت عَنِ البَدُو كُلّها أَنْجُوعُ فِي الطَّا يِف مِنْشَرْ شَرِاعَة

وُطَقَ الْعَصَا لاَ بُدُ وَالله يَحلُّهَا

شَعْبَكُ مِن أَهْلَ البِّن رَاحَوْا طَمَاعَهُ ﴿ حَاصَرُ عَلَيْهَا الْحَضْرَ بِي فِي تَعَلَّهَا إِنْ كَانَ مَا جَانَا مِنَ اللهُ فِرَاعَهُ ۚ بَالْأَمْرِ مِنْ عِنْدَكُ بَعَدْ مَا تِقَلَّهَا أَنْبَدُو مَا تَشْرِى وُ تَكُنِّذُ بِضَاعَهُ إِلاَّ لِمُو نَثْهَا وُضَيْفًا يطلَّهَا أَلطُّردْ وَالطَّردَيْنِ مَا هِي بَراعَهُ وَانْتَ مِجَرِّبْهَا وُ تَعْرَفْ لِدَلَّهَا أَلْبَحْر مَا يَنْقُصْ بِغَرْفَ الجِراعَهُ شُوفَ المَعَالِقُ وَالدَّفَاتِرُ وُفَلَّهَا لَوْ كَانْ دَامَ الْحَرْبِ مَلْيُونْ سَاعَه**ُ** مَا يَنْقُصَ الأَرْزَاقُ وُنَشْكِي بِقِلَّهَا آكن حَالَوْ دُونَهَا أَهْلَ السَّلاَعَةُ دِبْشَان تَمْسَحْ فَي الْمَرَقْ لاَ يِبِلَّهَا أَشْكَى عَلَى الله وَالصُّحُفُ وَالإِذَاعَةُ وُيًا اللهُ حُكُومَتْنَا عَلَى الخَبْرِ دِلَّهَا

#### 

وعلى. عطما ينظمه الشعراء من الالفيه الني يبتدؤن بها من الالف إلى الياء نظم شاءرنا هذه الالفيه:

أَلَيفُ أَ بُدَعُ مِنْ هُواجِبِسُ اَلِى يَوْم الْفَتَكِرُ فَى الَّيَامَنَا وَالَّايِسَالِي وَالْقَلْبُ فِي أَفْكَارُ مِنَ كُلِّ حَالِي اِلْحَتْ بِسَدِّهُ اَبِعْدَمَاكَانُ مَكُنُونُ الْقَلْبِ فِي أَفْكَارُ مِنَ كُلُّ حَالِي الْحَدَّى اللَّهْ فَي عَلَى مَا تَوَرَّيتُ وَعَدِّلَ المَعْنَى عَلَى مَا تَوَرَّيتُ وَعَدِّلَ المَعْنَى عَلَى مَا تَوَرَّيتُ وَمُا اللهُ عَلَى عَلَى مَا تَوَرَّيتُ وَمُا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى ال

وَاوْدَعْتَكَ اللِّي يَوْم قَيَّسَتْ بِيكُونْ

أَلِثًا تَهَيَّضُ خَاطِرِى يَوْم سَيَّرْتُ مِنْ دِيرَتَ العَزَّا 'بَعَدْ مَا تَفَكَّرُتُ يَا اللهُ تِسْقِيهَا وَنَا مَا تَنَــيَّرتُ دَارِكُ بَهَا الأَعْزَا لاَ كَمَا يَقُولُون

وَامْشِي جَلِهْ كِنِّي عَلَى الْحِجْرِ وَالنِّونْ

وَالرَّوحُ لاَ مَا تَتُ وُلاَ هِي بِحَيَّهُ فَ خَلَّتُ كِثِيرَ النَّاسُ عَنِي يَهِجُونُ خَلَّتُ كَثِيرَ النَّاسُ عَنِي يَهِجُونُ صَابِرْ عَلَى الصَّكَاتُ صَابِرْ عَلَى الصَّكَاتُ صَابِرْ عَلَى الصَّكَاتُ صَابِرْ عَلَى الصَّكَاتُ صَابِرْ عَلَى الطَّالِيمَ الله وَالْهَ خَالِيقُ يَفْنُونُ الدَّالِيمَ الله وَالْهَ خَالِيقُ يَفْنُونُ وَاوْجَاعُ مَشْكَاهًا عَلَى الله كِثِيرَهُ وَاوْجَاعُ مَشْكَاهًا عَلَى الله كِثِيرَهُ وَاوْجَاعُ مَشْكَاهًا عَلَى الله كِثِيرَهُ وَاوْجَاعُ مَشْكَاهًا عَلَى الله يَشْفُونُ وَوْجَاعُ مَشْكَاهًا الله الله عَلَى الله يَشْفُونُ وَنَّ وَاوْجَاعُ مَنْ يَبْغِي الْهَ طَا بِيبُ عَيْشُفُونُ

أَلْجِيمْ جَاءِ الهُمْ وَاشْتَبُ فِيَّهُ وَاناً أَخْمَد الهَوْكَى عَطاَنِى عِطِيَّهُ أَلْحَا حَكُمْ رَبِيٍّ عَلَى عَهْد صَابِرْ أَلْحَا حَكُمْ مَهْلُومٍ لِيُسْلِمْ وُكا فِرْ أَلْمَوتُ مَهْلُومٍ لِيُسْلِمْ وُكا فِرْ أَلْخَا خَرَجْ فِيَّهُ جُروحٍ ضِرِيرَهُ بَينَ الرَّجَا وَاليَاسْ يَا الله خِيرَهُ أَلدَّالَ دَارَ الْهَمْ فَى القَلبِ وَالْجُوفُ . وَاصْبَحتُ لاَعَارِفُ وُلاَ نِي بِمَعْرُوفُ

ياً الله عَالَلَي تَامَنَ العَبد ونَ الخوف تَامَنَ العَبد ونَ الخوف تَامَنَ العَبد فِي مَمَانِيه مَفْتُون

أَلذَّالَ ذَلَ القَلَبِ مِنْ هَرْجَة الْبلِيسَ إِلَى تَلَاءَبُ فَى الْمَرَبُ لِعْبَةَ الْقَبِسُ

شَيًّ تِصَافِقَهُمْ وُشَىًّ مَعَاكِيسْ وُعَيَتْ حُجُورَ العَينُ تَطْرِفْ عَلَى النُّونُ

أَلرَّارَشَقَ شَيْبِي وَحَصَّلتُ شَبَابِي مَرَّهُ مِرْ َبِّضْ وُمَرًّ القَلبُ غَابِي

وَارْجِيكُ يَا مَوْلاَى ۚ تَكَنَّبُ ثَوا بِي وِنْشُوفْ حَالَ اللِّي حِذَاناً يِطُوفُون

أَانَ يْن مَاعَزِّى لِحَالِي لِحَالِي الْحَالِي الْخَلائِقِ شَفْتُهَا فَى الشَّيْعَالِي أَانَ أَلْخُلائِقِ شَفْتَهَا فَى الشَّيْعَالِي نَسْمَ الْعَوالِي نَسْمَ الْعَوالِي أَلْعَالِي أَلَا وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّالَّا وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَ

وِ تُصَافِقَ الْمِجَرَهُ عَلَى الْعَالُ وَالدُّونُ

أَلسِّين سِرْت أَمْشِي إِلَى البِّيت مَهْ لاَ وَالْمُوف وَالسُّمَى وَاطْلُب الرَّب الأَعْلَى

وَالنَّارُ جَوْفَ القَلبُ يَشُوكَى وُ يَصْلَى

صَابِرْ سَواتَ أَيُوبْ وَالسَّدْ مَـكُنُونْ

أَلْسَيْنِ شُفْتَ النَّاسِ كُلِّ بِحَالِهِ إِللَّى كَسِبْ وَاللِّى شَرَدْ عَنْ عِيالِهِ جَابُو الْبَنَاتُ و مُشْفَتَهُمْ فَى الدِّلاَلَهُ أَللَهُ أَللَهُ أَكْبَرُ فَالْمَدَارَى يِبِيعُونُ فَالْمَدَارَى يِبِيعُونُ أَلْكَادُ صَادَتْهُمْ مِنَ الله مَعَايِبْ أَلْحَرِبْ مَا بَينَ الأَهِلْ وَالْقَرابِيبِ أَلْتُو مَا بَينَ الْخَلابِيقِ شَبَايِبْ حَلَّتْ لَهُمْ صَا بَهْ كَمَا آلْ فِرْعُونُ أَلْنَارُ مَا بَينَ الْخَلابِيقِ شَبَايِبْ حَلَّتْ لَهُمْ صَا بَه كَمَا آلْ فِرْعُونُ أَلْنَارُ مَا بَينَ الْخَلابِيقِ شَبَايِبِ حَلَّتْ لَهُمْ صَا بَه كَمَا آلْ فِرْعُونُ

أَلْضَّادُ صَٰبِكَ · النَّاسُ وِنْهُمْ وُفِيهُمْ أَلْضَّادُ صَٰبِكَ · النَّاسُ وِنْهُمْ وُفِيهُمْ

مَا يَذْكُرُونَ اللَّي رِقِيبٍ عَلَيْمُ

أَضْعَى الْقَطْرُ وَالنَّيثُ عَيَّا يَجِيُهُمْ وَالنَّحَى عَلَى العِصْيَانُ والمَـكُر يَمْشُونُ

أَلَّطَاءُ طِرْ بِسَيفَ العِلمِ مَاعَنْهُ مَنْشُودْ رَاعِي التَّجِارَهُ يَطْلُبَ الرِّبْحُ والزّودُ

وَاللِّي تَفَقَّرُ فَى الْهَذَاكِيرُ مَزْهُودُ

عِزِّى لِحاَلِ اللِّي تَفَقَّرْ وُمَذَيُونْ

أَلَّظَاءْ ظُويَت البَيتْ أَدِيرَ الْفَكَايِرْ

وَاخْتَارْ مِنْ 'بُعْرِي خِيَارَ الْبَصَايِرِ"

وَالقلب تَخْفِقَ بَه جَناحَين طَايِرْ لِلدَّرِبْ عَبَّيتْ الْحَذَاوِين وَالشُّونْ وَالشُّونُ الْعَيْن عَفْت أَهْلَ الدَّوَا كُلِّ أَبُومُمْ أَلْعَين عَفْت أَهْلَ الدَّوَا كُلِّ أَبُومُمْ وَعَلَى طَرِيقَ البَيع قَدْ عَرَّفُومُمْ وَعَلَى طَرِيقَ البَيع قَدْ عَرَّفُومُمْ وَعَلَى طَرِيقَ البَيع قَدْ عَرَّفُومُمْ

أَللهُ لاَ يَرْحَمْ قَبِايِلْ رَبُوهُمْ وُهُمْ ٱلّذِي عَلَى الكِذْبْ صَاطِينْ يِجْرُونْ

أَلْهَينْ غَيَّر نِي الْمَجِي والمَراوِيح مَرَّات أَمَاسِيهُم وُمَرِّن مَصَايِيح وَالمَراوِيح مَرَّات أَمَاسِيهُم وُمَرِّن مَصَايِيح وَالسَكُلُ مِنْهُمْ يِنَّبِع لَه مَعالِيح

تُبَّاع ﴿ سِفِيهٍ بِينْ صَاحِي وُتَحْبُنُونْ

أَلْهَا فَتَلْت الشَّوْر مِنْ فِكُرْ بَالِي وَاهُدُ وَا بَنِي فِي مَنَامِي لِحَالِي رَفَعْت أَمْوِي يَمْ حَي وَوَالِي دَعَيت دَعْوَهُ مَا بَهَا الْحَيْ يَدْرُون وَفَعْت أَمْرِي يَمْ حَي وَوَالِي دَعَيت دَعْوَهُ مَا بَهَا الْحَي يَدْرُون أَلْقَاف تَقَي القَلْب عَنْهُمْ وَقَفَيَّت وَقَفَيَّت وَاعْذَرت مِنْهُمْ بُعَدْ مَا شُفْت وَدْرَيت وَاعْذَرت مِنْهُمْ بُعَدْ مَا شُفْت وَدْرَيت وَاعْذَرت مِنْهُمْ بُعَدْ مَا شُفْت وَدْرَيت

وَخَذْتَ لِي فَى البَيتُ سَبْعِ وُصَلَّيتُ فِي طَاهِرَ البُقْعَهُ هَنِي مَنْ يِزُورُونَ أَلْكَافُ كُلِّ النَّاسُ تِمْرَضْ وُتِشْفِي

والرّب يُبلِي كُلُ صَابِرُ وُ يِعْفِي

وَالشُّس مَا دَامَّت يَجِي بَعْدَهَا فِي السَّمْس مَا دَامَّت اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

سُبْحَانْ خَلاَّقَ الْمَلاَ دَايِرَ الكُونْ

أَلْلاَّمْ لَوْمَا اللهُ كَتَبْ لِى سَرِيرَهُ مَا كَانَ صَنَيْعْنَا مَواشِي كَيْثِيرَهُ وَاللَّمْ لَوْمَا الله كَانَ رَاضِي الله شَاكِرُ وُتَمْنُونُ وَالْيَومُ يَاسُلُطَانُ مِثْلَ الْعِشِيرَ، إِنْ كَانَ رَاضِي الله شَاكِرُ وُتَمْنُونُ أَلْيِيمُ مِنْ بَخْتَى قَشَمْتُ الْفِرَاشِي

مِنْ بَعْد صَيَّعْناً عِزِيزَ الْمَواشِي

أَيْوَمْ مَا يَبْقَى مَعِي غَيرْ حَاشِي أَبُوهْ حُرَّ وُحِقَّتُهُ مَعْ دُوَي عَوَنْ الْيُونْ نَاوِى لَهُ بِزِينَ الْوَادَيِبْ إِلَيْنْ يِظْرَى بَا لِلْقَا وَالْحُرَايِبْ أَلْقَا وَالْحُرَايِبْ وُمُنَ رَادَةً اللهُ فَى اللَّيَالَى الْقَرايِبْ وَمُمَنْ رَادَةً اللهُ فَى اللَّيَالَى الْقَرايِبْ

إِنَّهُ لَينْدِي لَلْمَخَارِيمُ دَنْدُونَ

أَلْهَا هَدَاهَ اللهُ زَينَ التَّواصِيفُ وِالْيَاسِمِ صَوَتٍ بِرُوسَ المَشَارِيفِ تِسْمَعُ لِنِيبَانُهُ سَـــواتَ التَّصارِيفُ

يَبْغِي الْكَسَايِبْ مَيرْ بَالْقَيدْ مَرْهُونْ

أَلُواو ودِّي لَهُ ﴿ بِزَينَ النَّوادِيبِ ۗ

إِلَينَ أَيْقُضِي مِنْ جِمِيعَ الْمَطَالِيبُ

وُ يَرْقَى كَمَا سِرْحَانْ رُوسَ الْمَراقِيبْ

آرُب قَيْصَلْ يَاخُذُهْ يوم يَنْحُونْ

أَنْيا يَا رَبِيِّ تِعُوِّضْ عَلَيْنَا بَالْمَيْنُ وَالرَّجْعَانُ عُقْبَ السِّنيِنَا وِالْ حَانُ أَبُو سُلْطَانُ غَيَّرْ عَلَيْنَا الْمُحْدَقْ وَالْعَودْ مَامُونُ عَنِي الْمَدِقْ وَالْعَودْ مَامُونُ عَنِي الْمَعْنَى مُعَهُ بِالصَّدْقُ وَالْعَودُ مَامُونُ عَنِي الْمِغْنَى مُعَمَّدُ اللّٰي ظَلَلَتَهَ الْغَمَامَةُ شَغْنِهَ الْمُعَامَةُ عَنَى الْمُعَنَى مُعَمَّدً اللّٰي ظَلَلَتَهَ الْغَمَامَةُ شَغْنِهُ عَلَى الْمُعَالَمُ اللّٰمِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الْحُولُ مَا الْقِيَامَةُ عَلَى الْقِيامَةُ عَلَى الصَّراطَ اللّٰي عَلَى الْحُقْ مَازُونُ شَغْنِهُ عَلَى اللّٰمِ عَلَى الْخَقْ مَازُونُ الْقِيامَةُ عَلَى الصَّراطَ اللّٰي عَلَى الْحُقْ مَاذُونُ الْمُعْنَى اللّٰمِ عَلَى الْحُقْلَ مَا الْقِيامَةُ وَ الْقِيَامَةُ وَالْقِيامَةُ وَالْمُعْنَى الْمُعْنَى اللّٰمِ عَلَى الْمُعْنَى اللّٰمِ عَلَى اللّٰمِ عَلَى الْمُعْنَى اللّٰمِ عَلَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى اللّٰمِ عَلَى الْمُعْنَى الْمُعْنَا لَيْعَامِ اللّٰمِ عَلَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَا الْمُعْنَى الْمُعْنَا الْمُعْنِي الْمُعْنَا الْمُعْنَى الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنِي الْمُعْنَا الْمُعْلَى الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنِي الْمُعْنَا الْمُعْنِي الْمُعْنَا الْمُعْنِي الْمُعْنِي اللّٰمِ عَلَى الْمُعْنَا الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنَا الْمُعْمِي الْمُعْنِي ا

#### 

و تنفس الشاءر بهذا العتاب الذي كان بينه وبين أحد قبيلته حتيقام ابن عمه فيصل بالاصلاح بينهما فقال .

أَذِلْ مِنْ مَنْوى هِتِيلٍ يِشُبَّنِي وُيضْعك عَلَيّه وَالْعَرَب شُمَّات ُ

وَالنِّجْرِ يَعْوِي وَالشُّحومْ أَفْتَاتْ

سَلِّمْ عَلَى فَيصَلُ وُ قُلُ لَهُ يِمُرِّنِي وَاهْرِجُ مَهُهُ سَاعَهُ بِهِرَجُ اخْفَاتُ وَعُلُومٌ تَنْفُخْنِي وُعُلُمٍ يِهُشَّنِي وَاثْرَ الْمَنَايَا تَتْبَعَ الغِرَّاتُ يَاعَاقِل السَّمَعُ فِي جَوابِي وُرُدٌ لِي

وانْ كَأَنْ يَخْطِي فَاسْمَحَ الزَّلَّاتْ

\* \* \*

وصادف أنالشاعر توجه إلى تربه في عام ١٣٨٣ هـ في السيارة بالأجره مع ركاب آخرين من بدو واشراف ومعهم اثنان من البنادق السواجن وعندما وصلوا (السديرة) قال الأشراف لشاعرنا تحول ياسلطان من مقدم السيارة واتركها لنا لأننا نريد القنص أى الصيد فتأخر الشريف سلطان عن مقدم السيارة وتركها لهم وقال:

عَشْنَا مِنْ عَشَاكُمْ وَ'اكْفِنَا شَرْ أَذَاهُمْ يَا اللهُ اللَّيُومُ أَنَا طَالِبٌ رِزْق يَسِيرُ

قَاعِدِ فِي حَرَاهُمْ وَتَحَرَّى عَطَاهُمْ وَتَحَرَّى عَطَاهُمْ أَهُمْ الطَّوِيلُ مَّعَ القَصِيرُ الطَّوِيلُ مَّعَ القَصِيرُ

و بعد ذلك أخرجوا بنادقهم من اخبيتها و بدوا مع مقدم السيارة بعد المغرب وكان يومها يكثر الصيد بتلك الجهات ومع طول مرور الوقت لم يسعفهم الحظ لصيد شيء حتى آخر الليل ثم أوقفوا السياره للمبيت والاستراحه بعد التعب الشديد فقال شاعرنا الشريف سلطان :

ياً زَينْ حَظِّى لاَ لِقيتَ الْمَطَالِيقُ وَانْ كَانْ طَارِشْ فِي دِياَرٍ بِعِيدَهُ أَوْلاَدْ عَمِّى تِبْعِدَ الرَّمِ وَالضَّيقُ أَهِلْ سَواجِنْ مُشْتَرَاها جِدِيدَهُ

فرد عليه الاشراف

ياً مَر ْحَباً ياً اللَّى يِجُرَّ الطَّوارِيقُ وُسُبْحَانُ مَن جَابَهُ بِلَياً وعِيدَهُ

وُ نَسْقِيه ْ جَمَّ يِبْعِد ْ الْجُوع ْ وَالرِّيق ْ و الْيا َ بَغَاشَى ْ وَالله ْ لَزِيدَهْ

# فقال الشريف سلطان

خَوِيّنَا مَا نَظُرُقُه بَالطَّوارِيق بِمَكُون ْحَطَّ النَّار ْ مَوق الْحِدِيدَةُ يَا ذَين عِمْلَتُ كُمْ وُمَهُمَا تَفَارِيق ْ وِ إِنْ زَوَدَت ْ فَى الْمَين ْ عِمْلَه وَمِهَا وَ إِنْ زَوَدَت ْ فَى الْمَين ْ عِمْلَه وَهِيدَ فَى

## فقال الاشراف

وَينْ أَنتُ عَنْهَا فِي نَهَارَ الْعَضَايِقُ نَهَارُ الْعَضَا وَالْجِرِيدَ، نَهَارُ سُقْنَا بَالْمَصَا وَالْجِرِيدَ، وَيَنْ انتُ عَنْهَا وَالْكِبُودَ الْمَحَارِيقِ، وَيَنْ انتُ عَنْهَا وَالْكُبُودَ الْمَحَارِيقِ، وَارْقَالِ مَا تُحْضَى قِرِيبَهُ او بِعِيدَ. وَارْقَالِ مَا تُحْضَى قِرِيبَهُ او بِعِيدَ.

### قال الشريف سلطان

ياً صَاحِبِي جاً مِنْ طَرَفْكُمْ سَرارِيقُ كَمْ وَاحِدٍ يِقَفَرُ وَلاَ يَقَطَعُ ايدُهُ وان غَرَّكُمْ يَا اهْلَ القُصُورَ الْتَعَالِيقُ وان غَرَّكُمْ يَا اهْلَ القُصُورَ الْتَعَالِيقُ وان غَرَّكُمْ يَا اهْلَ القُصُورَ الْتَعَالِيقُ والذَّكُمْ عَنْهَا ذَلُ تَنِيْهُ وُمِيسَدَهُ وعندها كتر الجدل والخصام حتى أصلح بينهم المصلحون فرجموا إلى مودتهم السابقة.

وفى عام ١٣٨٤ هخرج هذا الشاعر الكريم مع بعض جماعته وعزم على ابن كال ان يذهب معهم فى رحاة للقنص والصيد تستغرق إحدى وعشرين يوماً حول حرار تربه ورنيه والبقوم ولهم فى رنيه رجل كريم يعرفونه هو طامى السبيعى يميل شعره إلى الشقره وعينه إلى الزرقه ولما وصلوا الملح فيل لهم إنه يبعض الفلاة وتعبوا فى البحث عنه حتى وجدوه فقال عندها هذه الابيات :

يَاللهُ يَا جَالِي سَوادَ الظَّلاَمِي يَامِرُوكِي الدَّارُ السَّائِيهُ يَالْمُخَايِيلُ النَّنَاوِيلُ النَّاوِيلُ النَّنَاوِيلُ النَّنَاوِيلُ النَّامِنِ وَالْحَظَّ يَا رَبِّي يَجِيبَ التَّنَاوِيلُ يَغُولُ إِنْ سُلُطَانُ وَالْقَلْبِ ظَامِي مَاهُو مِنْ الْمَا مِنْ كِثِيرَ النَّهَاوِيلُ وَالْبَارِحَةُ مَا ذُوْتُ حَالِي الْمَنَامِي وَالْبَارِحَةُ مَا ذُوْتُ حَالِي الْمَنَامِي أَلْمُ الطُّنُ قَهُ وَلاَ عَرَفْتِ المُحَاصِيلُ أَمْشِي مَمَ الطُّنُ قَهُ وَلاَ عَرَفْتِ المُحَاصِيلُ أَمْشِي مَمَ الطُّنْ قَهُ وَلاَ عَرَفْتِ المُحَاصِيلُ أَمْشِي مَمَ الطُّنْ قَهُ وَلاَ عَرَفْتِ المُحَاصِيلُ أَمْشِي مَمَ الطَّنْ قَهُ وَلاَ عَرَفْتِ المُحَاصِيلُ أَمْ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْرِيقِيلُ الْمُعْلِي الْمُعْرِيقِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِي الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلِ الْمُع

أَللَهُ يَكُثُّو خَيْرَكُمُ إِنَّا الْمُلِّ طَأْمِي ياً الهٰلَ الدُّلاَلَ الصُّفْرَ ويًّا الْفَنَاجِيلُ \*

يًا اللِّي سَواتَ الْعِدّ مِرْوِي الظُّوامِي

تَلْنَى عَلَيْكِ وَالنَّزَازِيلُ

حينًا نَهَارَ السَّبتُ مِثْلَ الْجَهَامِي فَوقَ الْجُيوبُ وُلاً زِمِينَ الدَّرَا بِيلُ

لاَ قِينْ طَامِي فَي الدِّيارَ الْعَـــدامِي

فَى أَنْهَضْبِ فِي طَبَّ الْحَرَشْ وَالْمَقَايِيلْ

بَنَا أُفَدًّامْ رَدَّ السَّلاَمِي

التمسكيل جَابَ النَّجِنْ وَالْبُنْ وَيَّا

خِدرْ بَاردْ كَنْ مَا اليّومْ حَامِي

ياً شُوقْ قُلْبِي يَا وِجِيهَ

وْمَرِنِ شَاف عَيْنُه قَالْ عَينَ الْحَرامي

عُقُولَ الْمَهَابِيلُ بَرُّا أَمْهَا يَسْلِبُ

لا هُو فِلِسْطِينِي وُلاَ هُو بِشَامِي شُوقَ الصَّبَايَا مِنْ دَهَاتَ الرَّجَاجِيلُ

أَهْلَ الْكُرَمْ فَي احْلاً لَمَا مَا يَضَامِ

وُعَلَيهُمْ البَيْضَا لِجِيلِ بَعَدْ جيالُ

# وَاخْتُمْ كَلا مِي بَالنَّبِيَّ التَّهَالَمُ اللَّهِي وَاخْتُمْ وَنَ غَزِيرَ الْمَخَالِيلُ عَدِيرَ الْمَخَالِيلُ

#### **※** • **※**

وقال الشريف سلطان بن عوض الله الفعر يخاطب بن عمه فيصل بن محمد ابن سلطان الفعر: \_

يًا مَرْحَبًا تَرْحِيبُ شُوقٍ لِمَعْنَاهُ

تر حيب ظَامِي لَلْنُشُونَ (١) الْمِ**لِا**تُ

مَرْحِيبٍ مَنْ فَارَقْ خِلِيلَهُ وَلاَقَاهُ لاَقَاهُ حَيٍّ بَعْد مَا يَحْسِبُهُ مَاتُ

ياً كا يِّب أَوْرَى لِى إِلْحُونِ مِسَوَّاهُ

جَنْني صَلاةً الصُّبح مِنْ بَعدْ وُفُوات

أَنْدَبْ بَهَا اللِّي يَوْم مَجْرَسُ ذَكَرْنَاهُ

وِنْرُدُهَا خُس وَيَهِلَّ خُسَاتٌ

<sup>(</sup>١) النشون: النو .

شَرْهَهُ وِفَرْحَهُ وَالْبَحَرُ مِغْتَلِطْ مَاهُ

أَلْمَذْبُ وَالْمَالِحُ وَلاَ تَعْرِفِ الْيَاتُ

جَبَرْ عَلَى قَلْبِي وَعَنَّاهُ وَاصْفَاهُ وَا بِدَى صَمِيرَهُ وَالسُّدُودَ الْخِفِيَّاتُ وَالْسَلْدُودَ الْخِفِيَّاتُ وَالْبَا ذِكِر مَا بُهُ عَلَى اللهُ مِشْكَاهُ

نِعْمَ الدِّخِيلُ اللِّي يِحِكَافِي الْمِيَّاتُ مَا سَرٌ فِرْعَونَ الْقُصُورَ الْمِرَسَّاهُ

وَالْمَاسُ وَالْفِضَّةُ وُلُوفَ الْجُنَيْهَاتُ

لَوْ بِبْلُصِ ازْرَاعِيلُ لَمْطَاهُ وَغْنَاهُ

لَكِن وَعْدَ الصِّدقُ مَا فِيهُ حَيلاَتُ

يَا فَيْمِلُ اسْمَعُ فِي جَرَابِي وُمَعْنَاهُ

وِانْ كَانْ فِي مَعَنَاهْ تَبْمُضَ الْعَدَالَاتْ

وِإِنْ كَانَ يَمْلَطُ عَبْدَكِيَ الدَّرْبِ مَمْوَاهُ

وَالَّالِيلُ دَاجِي وَالنَّفَارِيجُ صَرْقَاتُ

وَاخْتِمْ كَلامِي بَالنَّبِي صَاحِبَ الْجَاهْ

مِحَدَّدَ ٱلْمَذْكُورُ خَبْرَ الْبِرِيَّاتُ

**※ ● ※** 

# وقد أجابه ابن عمه الشريف فيصل بن محمد الفعر بهذه الابيات

ياً مُرْسَلِي مِنْ فَوْقَ حُرًّ مِعَفَّاهُ أَسْرِعُ فَكَنْهَا مَا نِحِبَ النَّلِفَاتُ وَامْرَ عَلَيْهُ وَالْمِلْعَةُ بَالنَّحِيَّاتُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْمِلْعَةُ بَالنَّحِيَّاتُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْمِلْعَةُ بَالنَّحِيَّاتُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمِلْعَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمِلْعَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمِلْعَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ

وِالْيَا لَفَيْتُهُ مَاتِبًا غَدِينٌ مَلْقِدَ أَنْ وَدُلَالٌ عَجْدَاتُ اللَّهُ حِيبٌ و دُلَالٌ عَجْدَلَاتُ

وُكُنْ لَهُ فَيْصَلُ طَارِى النَّومُ مَاجَاهُ وَالْفَالِ وَالْفِكَارُ مَا بَالْ

جَانِی كِتَاكِثُ وَالْهَرِ السِسِيلُ تَبْرَاهُ وَشَبُّ فِي قَلْبِي سَسِواتَ الْوِرِيَّاتُ

يَا زَيْنَ مَضْمُومَهُ ۚ وَيَا زَينْ مَعْنَاهُ ۚ مِنْ الْهُ تَكُنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وِإِنْ كَانَ فِي مَمْنَاهُ تَبْمَض الْمُوذِيَّاتُ

أَجِى فِي ذَرْبِ الْمَرُوسَ الْمِهَيَّاهُ وَثَرُ الصَّلِيَّهُ عِنْدَنَا فِي السَّتَارَاتُ غَافِلُ بِدَلِ الدَّنُونِ وِثْرُهُ كَذِياًهُ

لا عُدت يا دَرْب يعيب البدلات

ياً ابُو مِسَلَطَن أَلْفَرْج لاَ تِبَاطَاه بَالْفَرِجُ وَالْمَسُوات بَشِر عَمِيلَك بالْفَرِجُ وَالْمَسُوات هُدُا جَوابِي وَاخْتِمَ الْعَاهُ وَادْنَاهُ فَادْنَاهُ اللّه طَلَلَتْ مَا الْعَمَاتُ الْعَاهُ وَادْنَاهُ فَاللّهُ طَلّلَتْ مَ الْغَمَامَاتُ الْعَامُاتُ اللّه طَلّلَتْ مَا الْعَمَامَاتُ اللّه عَلّمَة اللّه عَلّمَات الْعَمَامَات اللّه عَلَيْهُمَات الْعَمَامُ اللّه عَلَيْهُمَات اللّه عَلَيْهُمَات اللّه عَلَيْهُمَات اللّه عَلَيْهُمَات الْعَمَامُ اللّه عَلَيْهُمَات اللّه عَلَيْهُمَات اللّه عَلَيْهُمُمْ اللّه عَلَيْهُمُمْ اللّه عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلّهُ عَلْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلّهُ عَلَيْهُمُ عَلْهُمُ عَلّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ

#### 四四四

# وقال الشريف سلطان أثابه الله

يَا حَافِظَ الأَقْدَامُ فِي لَيْلَةَ الرَّجَا تَحْفَظُ عَلَيْنَا نِعْمَةَ الإِسْلاَمُ وَعْنَاكُ يَا مَوْلاً يَ مَنْ عَلَيْنَا الْمِسْلاَمُ وَعْنَاكُ يَا مَوْلاً يَ مَنْ عَلَيْمَ الْفَجَا وَعْنَاكُ يَا مَوْلاً يَ مَنْ عَلَيْرَ الْإِسْسَامُ إِللَّى تَجِي مِنْ غَايِرَ الْإِسْسَامُ إِللَّى تَجِي مِنْ غَايِرَ الْإِسْسَامُ

أَلْحَبْس بَابُهُ كُلَّ يَومٍ يَولَّجَا مَا تَعْرِفَ الْمَظْلُومُ وَالطَّلاَمُ الْحَبْسِ بَابُهُ كُلُّ يَومٍ يَولَّجَا دَرْسَ الدِّجُونَ اللَّي بِنَيرُ اخْطَامُ الْحَقَّةُ مَا بَيْنَ الْهَكَا بِبُ تَسَفْلَجَا دَرْسَ الدِّجُونَ اللَّي بِنَيرُ اخْطَامُ لَوْ كَانْ يَدْرِي الرَّاسُ بَأَنْهُطَ وَالْهِجَا

والدَّعْوَجِي وَاللِّي يِحُطَّ اعْسَلاَمْ

مَا بَاتْ حَتَّى يَقْطَعَ اللَّيالِ اللَّهِ اللَّهِ عَدْلِهُ يَنْصِفَ الأَيْسَامُ عَدْلِهُ يَنْصِفَ الأَيْسَامُ

وْ هُو اللَّى مِثْلَ بَحْرٍ تَدَهُّجَا وُلاَ يَطُعُهُ شَارِعٌ وَلاَ عَوَّامُ جَوَّدُ عَقَالًا الدِّينَ بَالسَّبِقُ الأَعْوَجَا

وَمَنْ لاَ يَصَلِّى الفَرضْ رَاحْ اعْدَامْ

سَنْنَ الْمَنَايَا جَوَفْ غِمْدِ مِبَرَجاً يَقْطَعْ مِنَ الْمَفْرِقْ إِلَى الأَقْدَامُ مِمْنِيَاحْ نُورٍ فَى الْفَدَارَى بِسَرَّجاً يَضِح نُورِهُ إِنْ قَعَدْ وَإِنْ قَامْ ا أَلْهُذَحَ عِنَّ الرُّوْحَ يَوْمَ مَا تَهَرَّجَا وَاغْطِيهُ حَقَّهُ وَاللهُ هَا الْعَــ اللَّمْ وَاللهُ هَا الْعَــ اللَّمْ وَذَ كَرَّ نِنِيَ اللّٰي يِالسّهَواتُ عَرَّجَا

صَـــلَّى عَلَيــه الله في الأَنْعَامُ شَفِيعَنَا فَى المَحْشَرِ اللِّى يَدَمْلَجَا مِنْ دُونْ جِسْرٍ حَطَّةَ الْحُكَامُ تَبْكِي لَهَ الأَعْيَانُ سُودٍ مِدَعَّجَا

وَالدَّمْعُ مِنْهَا فَى الْخُدودُ اقْسَامُ وَالدَّمْعُ مِنْهَا فَى الْخُدودُ اقْسَامُ مِنْهَا تُو بَهُ قَبَلَ الْكُفَنُ يِنْحَطُ فِيهَ احْزَامُ مِنْ الْكُفَنُ يِنْحَطُ فِيهَ احْزَامُ

\* \* \*

دخل أحد الشعراء مطعم الفوال « باقارش » بمحلة جرول بمكة المكرمه فطلب منه أن يمدحه فقال الشاعر على البديهة :

رَبِيضَ اللهُ وَجَهَاتُ يَاعَمْ رَقَارِشْ يَا مِطْعِمَ الضَّيفان لا جَوكْ رِبْقُرُوشْ وله أيضًا:

وَلَا أَيْفُرُشْ لِضَيْفَةَ مَفَارِشْ إِلاَّ الفِرَاشَ اللَّي مِنَ الرَّبُّ مَفْرُوشْ

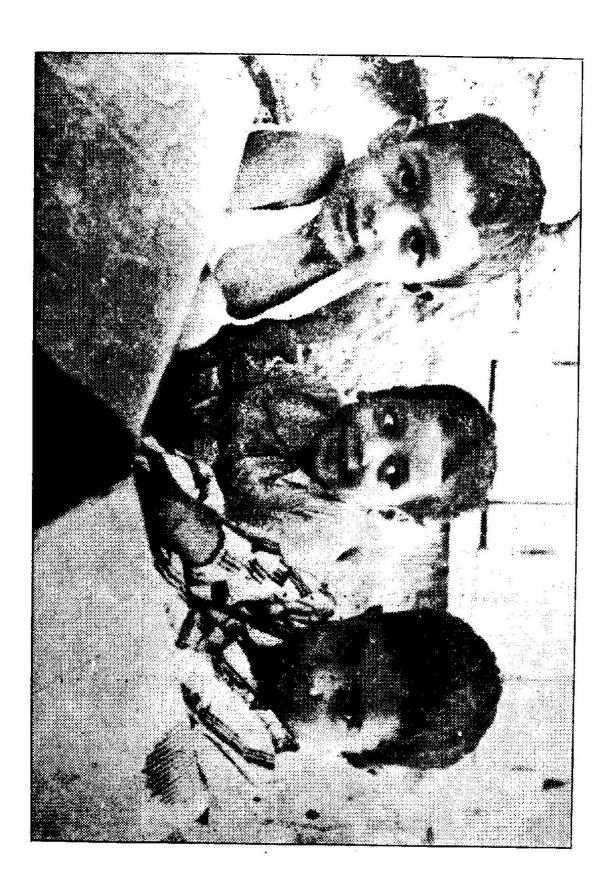

المى انْعداده والشعراءه وكلا الأولاد وقدا ُخذوا لهم كربونا «حشوقامن الورق لملقوَّى" وعبلوه كالسعنينة ورأى براعة المصورحين التقطرلهم هذه الصورة فجأة - فقال الشاعرة يِلْتُهُ وَرَّلِتُ عَا ٱلْمِصَوَّرُ الْمِبْ اَلْكُ مِنْ حَيثُ مَا شِفْتُ أَلِمِيالَ الْمَصَافِير. لَمُنذَوْل لَهُ مُ مَا يَغِتَى لَهُ اللَّهُ مُ كَانِي اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وركنبوه كالدَّنتُوق وسَطَالْحَنَاحِنير. وُكُلِّ يُعِسَلَدُ حَسَبُ مَا يَهُ تُوى لَـهُ وَكُلِّ يُعِسَلُوكَ لَـهُ وَكُلِّ يُعِسَلُوكَ لَـهُ وَ كَأَنْهُمُ أَعُ لَامْ عَسَرْهِ مَسْسَاهِا فِي مَسْسَاهِا فِي مَ وُبَيْتَ اسْكُرُاهُمُ فَنَ اللَّهِبُ وَلِشَّكَالُهُ وَلا يَطِنْ لَا ابْخَاطِرُهُمْ طُوَارِى النَّفَاكِيرُ. جساء المصرق والتفط في حسكالة مِنْ رَسَمُهُ مُ مَا تَنظِيرَ وَ بِالنَّوَاظِيرُ. يازتين صورتهم عكى حشن حسالكه وَيَا اللهُ تَكُفيهِ مُ مُ احْتُونَ الْمُتَ الدِيرْ.

# الشريف العمرين زيار

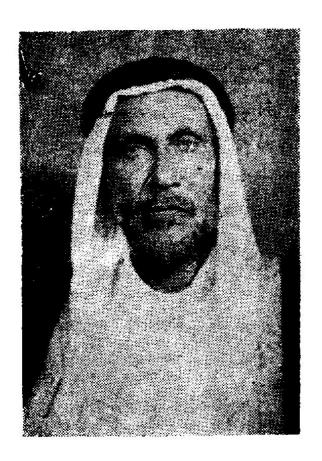

الشريف أحمد بن زبد بن مساعد آل يحيى بن سرور فهو من ذوى يحيى فرع من ذوى زبد ولد عملة الشريف أحمد بن زبد بن مساعد آل يحيى بن سرور فهو من ذوى يحيى فرع من ذوى زبد ولد بملكة المستحدة المستفيدة المستفيدة المستفيدة الأولى رجع الى الحجاز ثم تعددت وحلاته إلى الأوطار العربية وبلاد الهند مرات عديده أكسبته علماً وخبرة له ديوان شعر عبر فيه عن أرائه وتجاربه وعواطفه لم نتمكن إلا على القليل منه ، فن شمره :

بِوَادِي الْحُوايَهُ خَيَّلَ الطَّرْفُ تَنهَانُ " مِن الله عَطيَّه يِنَمُّ بِنَمْمَ الْعَودُ وُ الْقَافُ طَرْ إِلَنْ وِ لُه ۚ قَا بِلِيَّه ۚ رَمَشْ لِي بطر فَ الْمَين وَالطَّرف لَهُ سَان \* وُشَلَّشْ عَلَيَّهُ\* وَنَا حَالَتِي رَثَّهُ وَمُفِي الْقَلْ يُنِرَانُ. وْ تُخْلَتْ كَالْمَفُو يَالْبِيضْ لِدُوا بِصُفْطَانَ وَلَوْ فِي شُوَّيْهِ ۗ وُحِنُّو عَلَيْهِ وَارْخُو حَالٌ وَلَهْانُ دُمُوعُهُ سَخَيُّهُ " تَرَى رَاحِم ابنُ آدَمْ لِهُ جِنَانٌ عَدْنَانُ مِنَ اللهُ حِزِيَّهُ ۗ

# وللشريف أحمد أيضاً

سَلْ سَاهِرَ النَّجْمِ مُينْبِيكُمْ عِمَا طَرْفِي يَقَاسِيهُ "يُقْظَانْ يَرْعَى السّواهِرْ سَاهِراً لَيْلَهِ يِنُوحِي

وَاللهُ لاَخُنتُ عَهْدِي لاَ وَلاَ قَلْبِي نَوَا فِيهُ ۚ وَلاَّ ذَكَرْتِ الْهَوِيَ وَانَا عَلَى عَهْدِي نَصُوحِي

دَع لاَ بِمَّا لاَمَنَا وَا ْتَبَع رِضَى طَر ْ فَكْ وَدَارِيه ْ دَقّاتْ قَلْبِي نَهَتْنِی ۖ قَالَتْ العِشْرَهْ مزوحِی

هُوِّنُّ وَا يُرِاكُ هُوَا نَفْسَكُ وَسَدَّكُ لَا تِبَدِّيهُ هُلْ يَحْنَمَلِ قَلبْ مِثْلَكُ نَارْ غَيظُهُ مَا يِفُوحِي

رَالله ۚ لَوْلاَ ۚ فَوْ آدَكُ قَالَوُ النَّهُ ۚ النَّهُ ۚ جَازِيه ۚ جَازِى فُوَ آدَكُ إِذَا لَمْ يَحْنَمَلْ سَدَّهُ بِرُوحِي

• 💥 •

وله أيضاً

لاَ يَاحَمَّاماً يِغَرِّهِدْ فِي جَدِيدَ الْقَافَ طَرْبَانُ مُنْسُوطُ مِنْ قَافٍ بِغَرِّهِدْ فِي أَحُونِهِ فَطُوبَانُ مَنْسُوطُ مِنْ قَافٍ بِغَرَّهِد فِي أَحُونِهِ مُسَّوطُ مِنْ قَافٍ بِغَرَّهِد فِي أَحُونِهِ مُسَّيت فَلَمَانُ مُسَيت وَلَهَانُ مُسَيت وَلَهَانُ وَلَهَانُ وَلَهَانُ وَلَهَانُ وَلَهَانُ وَلَهَانُ مَنْ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ اللللللللل

حَمَامَةَ الدّوْحُ شَبَّيتي بِقَلبَ الصّبُ نِيرَانُ وَانَا مُولَعْ لِودٌ اللّٰي سَبَا عَفْلى عُيونِهُ يَاغَادَةً فِي لَحُونَ أَهْلَ الْهُوى نَاحَتْ فِي الاغْصَانُ

مُضْنَى َ الْهُوَى يَا قُميرِي الْبَانُ ۚ زَادَتْ شُخُونِهُ ۗ

ِ بِاللهُ لُطْفًا تِرَاعُوا مَنْ عَدَا لِلْبِيضُ نَبِشَانُ وَالْكُلِّ مِنْكُمُ لَهُمْ أَلُودٌ فَضْلاً تَرْشُقُو نِهُ

أَلَّهُ أَكْبَرُ تَحْمِينَا القَلْبِ لَلْهَادَاتُ عِرْضَانً

لَـكِنْ حَقًّا تَرَى الْمَعْرُوصُ دَايِمْ بِرِ ْخِصُو نِهْ

ولما قال الشريف عبدالله بن هزاع هذا المجرور

زُدْ و عَلَى عَيْنِيَ النَّومُ ٱلَّذِي مِنْهَا سَلَبْتُوهُ

وَالْقَلْبِ لَا يَحِرْقُونُهُ ۚ وَانْتُمْ اللِّي سَا كِنِينُهُ

خَوْ فِي عَلَكُمُ ۗ وُقَلْبِي مَا عَلَيْهُ لَو ْحَرَ قَتُوهُ

رَاضِي وُمِغْتَارْ وَامَضُوا فِي مَا نَتُمْ ۚ قَاعِلِينُهُ

عَنَّ اللهُ ۚ إِنِّي سَعِيدٍ يَوْمٍ لِى قَلْبِ مَلَكْتُوهُ ۚ

وَا فَرَحْ لِياً قِيلٌ قُلْمِي فِي هَوا كُمُ مَا لِكِينُهُ

阿莱夏

عارضه الشريف أحمد بنزيد بقوله

رُدُّو عَلَى قَطَمْتُوهُ وَالْوِصَالَ اللِّي قَطَمْتُوهُ وَمُ

أَلَّهُ بِرِحْمَ زَمَانًا لاَ قَطَمْتُوا تُوصِلُو أَنَّه

فِيَمَا مَضَى لاَ طَلَبْتَ الْوَصْل يَـا احْبَابِي تَحْلُوهُ وَالْدُهُ \* عُنِّى سَكِلْهُ

وَالْيُومْ عُنِّى سَلامَ اللهُ يَأْخُضَرُ تَقَطُّعُونُهُ ۗ

كُمْ مِنْ لَيَالِي قَطَفْنَا زَهْرَهَا وَا نَتُمْ قَطَفْتُوهُ

أَيَّامْ شِمْيرى مِسَاعِدْ فِي وُشَمْلِهِ عَنْعُونُهُ

عَزْ اللهُ الِّي قَرِيتُ اللِّي عَلَى العَشْرَهُ ۚ قَرْ بَتُوهُ

هَجْرِي وُصَدِّى وُطَرْ فِي فِي هَواكُمُ نِيسْبِرُونَهُ "

أَلَّهُ أَكْبَرُ عَلَى الأَيَّامُ مَا أَحْبَكُم نَسِيتُوهُ

لَكِينْ صَابِر \* وُتَحَنَّ الأَمْرِ حَتَّو تَذْ كُرُونُهُ \*

وللشريف أحمد بن زيد

ياً سَاكِناً فِي سُوَيْدا الْقَلَبُ أَناً مَانِي بِنَاسِيكُ مَا فِي بِنَاسِيكُ وِاثْنَهُ يَارْشاً مَا لَكُ فُؤَآدِي

يَامَا لِكَا مُهْجَتِي بِاللَّاظف قَلْبِي كَيْفَ يَجْفِيكْ

وِ انتَهُ فِريدَ الْمَحَاسِنُ فِي الْخَصُورُ وُ فِي الْيَوادِي

قط عيني رَأَت مِثْلَك وَلا تُوصَف لَيَالِيك لِيك لِيكَ الرَّمَانُ زَادِي لِيكَ النَّالِ فِي حَدِيك تَرْهَاهَا لَآلِيك لَيك النَّالِ فِي خَدِيك تَرْهَاهَا لَآلِيك لَا لَيك لَا الله في وَالْخَد نَادِي لَا فَل الله في وَالْخَد نَادِي وَالْمَوت مِنْ طَرَ فَكَ السَّاهِي وَأَصْلَ الشَّهِ في فيك كَانَّ عَا أَنْتُ رَب الْحَسْنُ تَحْ كُمْ فَي الْعِبَادِي وَالْآنَ مَبْسُور مُسْنَك مِنْ صَمِيم الْقَلْب مُينيك أَنْ فَي الْعِبَادِي وَالْآنَ مَبْسُور مُسْنَك مِنْ صَمِيم الْقَلْب مُينيك أَنْ الْعِبَادِي وَالْمَانِ اللهُ الْعِبَادِي الْمَانِ اللهُ الْعِبَادِي وَالْمَانُ اللهُ الْعِبَادِي وَالْمَانُ الْعَبَادِي وَالْمَانُ الْعَبَادِي وَالْمَانُ الْعَبَادِي وَالْمَانُ الْعَبَادِي وَالْمَانُ اللّهِ الْعَبَادِي وَالْمَانُ الْعَبَادِي وَالْمَانُ اللّهُ مَانُ مَنْ صَالِحَ اللّهِ الْعَبْدِي وَالْمَانُ الْعَبَادِي وَالْمَانُ اللّهُ مَانُ مَنْ صَالِحَ اللّهُ وَالْمَانُ اللّهُ الْعَبَادِي وَالْمَانُ اللّهُ مَانُ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْعَبَادِي وَالْمَانُ اللّهُ الْمُعَادِي وَالْمَانُ اللهُ اللّهُ الْمُعَادِي وَالْمَانُ اللّهُ الْمُعَادِي الْمُعَالَةِ فَيْهَا يُرِقَ الْمِانَ اللهُ الْعَبَادِي وَالْمَانُ اللّهُ الْمُعَلِي وَقَ الْمِيالُونُ اللّهُ الْمُعَادِي وَالْمَانُ الْمُعَالِي وَقَ الْمُعَادِي وَالْمُعِلْدِي الْمُعْرِقُ الْمُعْمِلُونُ مُعْمِيمُ الْمُعَادِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعِلْمُ الْمُعْمِلُونُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِقُ الْمُعَالِي وَالْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ

\* \* \*

# وقال الشريف أحمد زيد أيضاً وذلك سنة ١٣٤٦ هـ

يَا لَنْهُ يَا عَالِمْ خِفِيَّاتُ الْأَنْفَاسُ وَمَاطَوَتْ فِي جَوفَهَا مِنْ صِنُونِي يَاللهُ يَا لَكُ مِنْ صِنُونِي يَارَبُ يَا مَمْبُودُ يَا مَا لِكَ النَّاسُ وُمُدَّرِّ أَكُوانَهَا بَالْيَكُونِي يَارَبُ يَا مَمْبُودُ يَا مَا لِكَ النَّاسُ وُمُدَّرِّ أَكُوانَهَا بَالْيَكُونِي يَارَبُ فَيْ مُسْنِ النَّانُونِي يَا حَيْنُ النَّانُونِي يَا حَيْنُ النَّانُونِي يَا حَيْنُ النَّانُونِي النَّامُ النَّانُونِي النَّامَ النَّامُ النَّانُونِي النَّامِ النَّامُ اللَّامُ اللَّامُ النَّامُ اللَّامُ اللَّلُكُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ اللَّامُ اللَّلُكُ اللَّامُ اللَ

إِغْفِرْ ذُنُوبِي وَاحْتَمِينِي مِنَ الْبَاسُ وَارْحَمْ عُبَيَدَكُ مِنْ جَمِيعَ اليُطوبِي هَيُضْ عَلَيْهُ يَوْم وَلَّمتُ الأَنْبَاسُ

فَجْرً الْخَمِيسْ وُفِيه مَاضَتْ شُجُونِي

وَ نُولَ بَعْدِ لَا لَى تَهَيَّضَتْ بِاحْسَاسْ

مِنْ هَاجِسِ يِبْدِع حَسِينَ اللَّحَونِي مِا كُثْرَ مَا يَلْقَ بَلَدْنَا مِنَ النَّاسُ فِي كُلِّ مَوسِمْ عِنْدَنَا يَجْمَعُونِي يَا كُثْرَ مَا يَلْقَ بَلَدْنَا مِنَ النَّاسُ فِي كُلِّ مَوسِمْ عِنْدَنَا يَجْمَعُونِي يَلْفُونْ لَلْحَجَّهُ وَللْفَرض خُرَّاسُ وَالقَصْدُ طَاعَة خَالِقٍ لَهُ بِيجُونِي

أَحْدِ يِقَبِّسُ وَاحِدِ مَالَهُ اقْيَاسُ وَاحِدِ مَالَهُ اقْيَاسُ وَاللَّى يِقَبِّسُ بَالْقَلَمُ يَكُتُبُونِي

لَهْ وَ الْبَحْرِ تَحْسُوبْ مِنْ كُلَّ الأَجْنَاسُ وَالْبَرْمَا عَنْ وَادِدٍ، عَشُوبُ كُرُونِي

احساس في عَامَنَا هَذَا عَدَدْ يَحْسَبُونِي الْحَسَاسُ فِي عَامَنَا هَذَا عَدَدْ يَحْسَبُونِي فِي فَرْطَاسُ مِنْ بُنظْ جِدّة كُثْبَهَا يِضْبَطُونِي عَلَى سَاسُ وُمُلَقَقَات مِنْ جَمِيعَ البُدونِي عَلَى سَاسُ والشَّرْكُسِي يَهَمْهُمْ وُعِلْمُهُ هَجُونِي والشَّرْكُسِي يَهَمْهُمْ وُعِلْمُهُ هَجُونِي والشَّرْكُسِي يَهَمْهُمْ وُعِلْمُهُ هَجُونِي بِلَ قُواسُ حُدْبَ الظَّهُورُ المُطَوِّ لِينَ الدُّقُونِي بِلَ قُواسُ حُدْبَ الظَّهُورُ المُطَوِّ لِينَ الدُّقُونِي بِلَ قُواسُ حُدْبَ الظَّهُورُ المُطَوِّ لِينَ الدُّقُونِي

حُجَّاجُ مُوْسِمْناً عَلَى نَصْ وِاحْسَاسْ تِسْعِيْنِ أَلْفُ مِعدَّدَهُ جَوفْ قِرْطَاسْ مِصْرِى وُهِنْدى وُجاَوى عَلَى سَاسْ مَصْرِى وُهِنْدى وُجاَوى عَلَى سَاسْ تَرْفُنْ وَلا فِيهُ مِهْجَاسْ وَاهِلْ بُحَارَى وَالْـكُوا بِيلْ قُوَّاسْ وَاهْلُ بُحَارَى وَالْـكُوا بِيلْ قُوَّاسْ

وَإِمَّا الْهَجَمْ وَيًّا لَسَّنَا نِيرَ مُوَّاسٌ مَا مِثْلُهُمْ فَى النَّاسُ شَافَتْ عُيُونِي وَالْكَيْفَ حَجَّينَا مَمَا مُ طَقِمْ نَاسَ وَالْفَتَّن اللِّي بَالِحِلِيَ يَذْبَكُونِي وَالشِّنْ حَجَّرِنَا قَاهِلْ سُوقَ عَبَّاسٌ قَومِنْ بِنَالِ الدِّهَبَ يَلْعَبُونِي

كُويْتَ وَالبَحْرَينُ أَبْدَادُ لاَ بأَسَ

وَالشَّامِ حَجُّ الله نَصَو يَلْتَبُونِي

حَجَّ الجَبَرْتُ وُمِنْهِمُ السُّـودُ لُنعَّاسُ

صُــومَالُ مِنْ بَرَّ الْعَجَمْ يَسْبِلُونِي

وَأَهِلْ مِصَّوْعٌ وَالتَّكَارِينَ الأَفْلاَسُ قُومَ المَشِي بِالرِّجْلُ وسُطَ النُشُونِي

عَمَّانُ وَاللَّغِرِبُ وَهَلْ سَاحِلَ الرَّاسُ حُجًّاجَهُمْ فَى اسْوَاقَنَا يِشْتَرُونِي

وَالْحَضْرَ مِي جَاناً مَكَ فَيْد وَاحْبَاسْ

لَلْقَرْشُ مَا يِصْرِفْ وِيجْمَعْ بِهُوْ

فِي غَبَّةٍ مِنْ بَحْرِهِ يَرْ كَبُونِي فِي يُومْ يَنْفِرْ بَهُ عَلَيْهِمْ حَنُونِي حُجَّاجَهَا عَلَى الْمَدَا يَلْتَقُوني واحْرُوبْ وَالْحَلَ الْجُوفْ شُقُر الْقُرُوسُ مَنْهُمْ هَلَ الْأَرْدُنُ وُبَدُوَ الْمُدُونِي

حُجَّاجَنَا ذُولاً عَلَى الشَّفن جُلاَّسُ سُبْحَانُ جَامِعْتُمْ بِلاَ خَوفْ وَاوْجَاسُ وَامَّاالبُرورَ اللِّي بلا كُتبْ وَاحْباَسْ سُلِّيمْ وَالعِتْبَانَ وِامْطَيْرُ الاوْ نَأْسُ حُوطِيَّهُمْ وَيَّا جُهَينَهُ الأَفْرَاسُ

والشُّمْرِي زَينَ الطَّرايفُ وَالْأَلْمَانُ وَيَّا اعْنَزَهُ أَهْلَ الرَّمَكُ والْحُصُونِي والهُتَيمُ وَيَّا اللَّهُ الْخُسَا بِيَضِ الاطْعَاسُ وعْنَيزَهُ هَا اللِّي شَيَّدَتْ بَالْخُصُونِي وَالْعَارِضْ أَمْلَ الْفِعْلِ فِي كُلَّ يِدُواسٌ مِنْزَالٌ خُكًّامٍ عَلَيْنَا حُصُونِي وَالْوَشْمِ مَعْ وَادِي الدُّواسِرْ هَلَ البَّاسْ

وَقَحْطَانْ وآلْ مُرَّه الزِّكُونِي

بيشَه ْ وَوَادِيهَا مَعَ سُوقَ الاخْمَاسْ وَعَسِيْرِ أَهْلَ الْمَحْشَمَهُ والزِّيُونِي شَهْرَانْ وَأَبْنَى شِهْر مَعْهُمْ بَنِي الياسُ

وَالأَسْمَرِي وَالأَحْمَرِي وَالرُّهُونِي

واسْبَيع حَجَّونَا عَلَى هِجْن ضُبَّاسْ وا بْقُومْ وَا بْنَ الْحَارِثُ اهْلَ الدِّنُونِي وَاهْلَ الْحِجَازُ ارْبُوءَنَا وَآنْ بَنْيُوسْ ۚ زَهْرَانْ مَعْ غَامِدُو يَامُ القُرُونِي عَدْوَانْ هُمْ وَيَّا الشَّلاَوا نَصَوْنِي تَقِيفَ تَهُمُّهُ وَالشَّفَا وَالْقُرُونِي بِهِٰذَيِلْ يَجْمَعُ مِنْ جَمِيعُ النَّطُونِي وِيَّاخُزاءَهُ بَدْوَهَا والْمُدُونِي أَهْلَ الصَّخَا لِضْيُوفُهُمْ يَكُرْمُونِي

وَاهْلَ اليَّمَنْ حَجُّو بِلاَ قَبْسُ وَا قَبَاسُ \* مَعْمُمْ هَلَ السَّاحِلُ وَمَا يَجْلِبُونِي وَ ْقَرَيْشُ وَالْحُمَّاشُ جِيرَانُ لَا بَاسُ نَجْرِانَ وَ الطَّايِفُ وَمَالَمَ ۗ مِنْ نَاسُ مُبَيتُ مُمْ وَيَّا السَّمَايِدُ وَمَارَاسُ و دُيانَنَا وَاللَّى نَزْلَهَا مِنَ النَّاسُ و الوَعدُ بِنُهَامَهُ رَبَاكُلُ قِرْنَاسُ

وُ فُودُ تَأْتِيَهَا وَمِنْ كُلُ الاجْنَاسْ

يَقْضُونَ حَجَّ اللهُ بِهِـاً يَلْتَبُونِي

فِيهَا الْقِرَينُ يُلِمَّهُمْ يَوْم حَسَّاسٌ يَقْفُونُ بِالطَّاعَهُ يِلَبُو حُزوبِي وِالْيَا قَضَى فَرْضٍ وَغُيِّبْتْ الأشْمَاسَ

وَدًّا لِمُزْدَلْفَه بَهَا يَعْنَسُونِي

وَالصَّبَحَ الْجُمْرِاتُ يَرْمُونُ وِسُوَاسٌ حَلَّ الْجِرَامْ وَفِي مِنِي يَنْحَرُونِي مَلَكُهُ تِنَادِيهُمْ بَعَدْ ذَاكَ الا بلاسُ لَلطُّوفُ وَالسَّعْيَا وَقَضُو السِّنُونِي مَكَةً ثِنَادِيهُمْ بَعَدْ ذَاكَ الا بلاسُ لَوْ كَانْ سَاعَهُ فِي مِنِي يَهْجَعُونِي مِعُوادَهُ مُ بَالعَصْرِ أَوْقِدُمَ الاَغْلاسُ لَوْ كَانْ سَاعَهُ فِي مِنِي يَهْجَعُونِي مُوقَ الْعَرْبُ يَجْعَعُ وُمَكَةً عَلَى الرَّاسُ

والكُلُّ مِنْ ثَانِي النَّحَرُ يَنْفُضُونِي

بِرَ حُمَّةُ اللِّی لِهُ تَصَوْ یَرُ تَجُونِی وَالَمْفُرِهُ جَنْنَا مِنَ اللهٔ بِهُونِی وَالْمُفْرِهُ جَنْنَا مِنَ اللهٔ بِهُونِی وعِدْ مَطَّارِنْ عَلَیْنَا هَتُونِی وعِدْ أَثْمَارَ الشَّجَرْ وَالْمُصُونِی وعِدْ مَافِی السَّجَرْ وَالْمُصُونِی وعِدْ مَافِی السَّمَا مِنْ مُرُونِی وعِدْ مَاغَشَی السَّمَا مِنْ مُرُونِی

قَضُوا فروض حَتَّنَ كُلَّ الأَرْجَاسُ وَالْحَمْدُ لِلْهُ رَّ حَتَّهُ عَمَّتُ النَّاسُ وَالْحَمْدُ لِلْهُ رَّ حَتَّهُ عَمَّتُ النَّاسُ وَانَا طَلَبْتُهُ عِدْ مَا نَفْسَ انفاسُ وَعِدْ مَا نَفْسَ انفاسُ وعِدْ مَا نَفْسَ اللَّيْلُ وَبِياسٌ وعِدْ نَجْم بَاسُودَ اللَّيلُ وَبِياسٌ وعِدْ مَا يَشْنِي عَلَى الأَرْضُ غُرّاسٌ وعِدْ مَا يَشْنِي عَلَى الأَرْضُ غُرّاسٌ

وعد مَاجَوفَ البَحَرْ مِنْ شُطُونِي وَاعدَادُ مَنْ قَامَ الَّلْيَالِي تَعْزُونِي وَاعدَادُ مَنْ قَامَ الَّلْيَالِي تَعْزُونِي وَارْحَمْ عُبَيدَكُ مِنْ جَمِيعُ الْبُطُونِي وَارْحَمَانُ مَنْ يَقْتَدُونِي وَالأَصْحَانُ مَنْ يَقْتَدُونِي

وعد اللا إلى والشّياطين الاطلاس وعد من صلّى وهللّ بإحساس وعد من صلّى وهلل بإحساس تعفر ذُ نُوبِي وَاخْتَوِينِي مِن الباس وَاخْتِم كلاّمِي بالصلاه اسيّد النّاس

#### **F** • **S**

# وقال الشريف أحمدبن زيد أيّام الحرب العالمية

خَيْرًات لَوْ تَسْمَع وُلَيْرَات مَاشِي

مَيرًا الفَلَسْ دَايِمْ مَعَ النَّاسُ مَقَرُونَ مِعْ النَّاسُ مَقَرُونَ يَعْجِبُكُ وَصْفَ الزَّولَ لاَجَاكُ مَاشِي تَزْهِى عَلَيْهُ بِكُلِّ بَادِي وُمَدْ فُونَ وَلَيْ بَعْنَتُهُ تَاقَى الاَحْوَالُ لاَشِي مَيرَ الرِّقَاعُ امْسَتِّرَةً كُلِّ عَزُونَ لَكُنْ فِعْلَ اللهُ عَلَى الْخُلْقُ غَاشِي

هٰذا مِهَا لُه وَهٰ لَا مَعْبُونَ مُعْبُونَ مُ

وَالنَّاسُ فَى الدُّنْيِاَ سَوَاتَ الْمَوَاشِي

فِي ا ْبِدُو ْنَهَا شَكَالًا وُ فِي الطَّبْعُ يَمْشُونُ ۗ

بَعْضَ الْعَرَبِ وَصْفُهُ كَمَّا وَصِفْ حَاشَى يَرْغَى مِنَ الإِيمِي وَلَوْ بِأَتْ مَعْطُونْ

وُ بَعْضَ الْمَرِبُ وَصْفَ الْبَعِيرَ الْمِدَاشِي فِي كُلَّ عِلْمٍ تَحْذُفُهُ مَا يَجِي دُون

وُ بَعْضَ الْمَرَبِ خُرٍّ كَمَا طَينِ بأشي

وَكُرَ الْمَعَزُّهُ مَاطَنُهُ لاَ لَتِي الْبُهُونُ

ذَاكَ الَّذِي مَا يَفْتَدِي بَالْخُواشِي وَلاَ يَقْبَلَ الْعُوجَا وَلَوْ جَاهُ فَرْعُونَ وَلاَ يَرْ تَضِي دَارِ حَرِيرَ الْفِرَاشِي بَالذُّلْ مَنْزِلْهَا وَلَوْ قِيلْ مَهْيُونْ وَلاَ يَنْزِلْ الاَّ كُلِّ دَارِ يُواشِي مِنْزَاكَهَا لِلظَّفْرِ بَالْعِزْ مَاطُونْ

#### 

وللشريف زيد بن مساعد آل يحيي بن سرور بن مساعد وهو بالاستانة سنه ۱۳۲٥ ه :

> هَلُ دَمْعُ عَينِيمِثُلُ بَحْرًا غِزيرِي عَلَى الرَّب مَشكاً.

يسَيِّرْ نِيَ الْمَوْكَى بِلطْفِ يَسِيرِي وُ يَجِمعُ بِفُر قَاهُ وَلاَ يَأْحُسُن عَالِي بِنَظْرَهُ فِىالْغَدِيرِي بعيداً برَجُواهُ بأهلى وُصُدْقاً نِي يَهُوَّنُ عَسِيرى وَلاَ ذُوق حُرْقاَهُ وُيَالَهُ تَجْمَعُ شَمْلَناً يَا قَديرى سَنَدْ مَنْ تُرَجَّاهُ

ومن شعر الشريف يحيئ عدنان باشا بن أحمد بن عبد المطلب وهو بالحجاز سنة ١٣٢٢ هـ

تَعَلَـكُتَّنَى بِالْوِدُّ يَارِيمُ رَامَهُ وَياً ظَيْ ۚ نَفَّاحْ

وَغَرَّ بْتَنِي عَنْ دِيرتِي فِي تَهَامَهُ وَتَقَضَتْ الاجْرَاحْ وَعَلَّمْتَنَى قَطْفَ السَّبِكُمِ وَالْخُزَامَهُ وَعَجَّاتَ الارْوَاحِ وَغَنَّيتُ وَحْدِي وَجَاوَ بْتَنِي حَمَامَهُ ۚ طُورِرَ العِنَبُ صَاحَ وَنَالاً ذَكُرُت الْحِللَّ دَمْعِي غَمَامَهُ ۚ عَلَى الْخَدْ سَفًّاحُ ۗ عَسى الله يَجْمَعْنَا بَكم في بالسلامة وفي وَأْنُسْ وَافْراحُ

### وللشريف محمد على أبو دلايق من أشراف ينبع سنة ١٣٢٣ هـ

وَاشُو ُفَهُ بَالْاغْيَانُ ۚ مُعَنَّى وُتعبان " عَلَى الْخَدُّ طَوفَانُ ا وُوَسَّعْتَ الْأَكْوَانْ وُراعِيه تَمْبَأَن وَمنْهُ الْجَفَا بَأَنْ دَوَا كُلُّ كَسُلْاَنْ وُياَخُوطْ رَكِحانْ نجيي جَوف بُسْتَانْ صَلَحْ تَوَ مَازَانْ عَلَى شَانَ مِن شَانْ

هَني بَالْهَنَا يَالَيتُ سِيدِي قَريبي وُ بَالْقُلْب وشْبَك بَعد كُو فَا الْحبيبي وَاناً لاَذَ كُرت الخِل دَمْعِي صَبيبي رَمَيتُ الْحُشَا فِي جَوفُ نَارٍ لَهِيبِي وَنَا تَحْسِبَ إِنَّ الودُّ دَرْ بُهُ صِعِيبي مَيقَعُ لَينْ جَرَّ بْتَ الْجَفَا مِنْ حَبِيبِي وَلاَ يَاعَسَلْ مَصْيُونَ لَيْتَكُ نَصِيبِي جَنَاكَ النَّحلُ وُهُو لجسْمِي طَبِيبي عَسَى اللهُ تَجْمَعْنَا اَبَكُمْ عَنْ قَريبي وَ اَقْطِفْ كِمْثَرَى مَعْ سَفَرْ جَلْ عَجِيْبِي تَرَى زَارِ عَ الْمَعْرُوفُ فِيناً بِصِيبي

#### 

### الشريف محمد بن منصور آل عبدالله

ولد بالطائف بمزارع والده بالجال سنة ١٣٥٨ هـ وتوفى والده وهو صغير لكنه كافح مكافحة الأبطال فى الكد والكسب مع التعليم ويعد اليوم ـ والحق يقال ـ نسابة الأشراف كلهم فمن شعره .

ياً الله إلى مِن بَلاها أَسْتَجِير أَسْتَجِر بَكُ يَاسَمِيها يا قَدِير أَسْتَجِر بَكُ يَاسَمِيها يا قَدِير أَطْلُبُ واني إلى لُطْفَكَ فَقِير وَاطْلُبَ الغُفْران مِن رَبِّ غَفُور أَطْلُبَكُ واني إلى لُطْفَكَ فَقِير وَاطْلُبَ الغُفْران مِن رَبِّ غَفُور أَطْلُبَكُ حُسْنَ الخُتَام عِنْدَ المَات حِين مَا يَنْفَع عِيَالٌ وَلاَ بَنَاتُ غَيْر مَن وَقَقْت لَه حُسْنَ النَّبات

فِي قُبَيرُ مِظْلِمٍ مَا فِيهِ نُورُ

هَاظْ هَا جُوسَ الْمُعَنَّى مَا يِشُوفْ

وانتْقَضْ ذَا المَصْر مِنْ بَينَ الْعُصُورْ

إِنْ تَعَدْ ذَا الْكُونُ مِنْهِاً يَارَؤُفْ

وَالْمَخِاوِفْ كُلِّ يَوْمٍ فِي جَــدِيدُ

مَا أَمِنْ مِنْهَا الْقَرِيبِ وَلاَ البَعِيدُ وَالَّلْظَىَ حَومُهُ فِي ذَالدُّنْيِسَا يِدُورْ

أَلْحَقُوقَ صَاعَتْ عَلَى أَرْبَابَهَا وَالْمَظَالِمْ يَاكُثُر أَصْحَابَهَا وَالْخُرايْبِ تَزْدَحِمْ أَسْبَابَهَا وَالْمُصَايْبِ جَأَتْ مِنْ سَدَّ البُّحُورْ قَالَوُ الدُّنْيَا تَقَدُّمْ بِالْبَشَرِ وَالتَّقَدُّمْ ذَافِي طَيْهِ خَطَرٌ ظَنْ بَالِي مَا يِفِيدُ مِنْهَ الْخَذَرُ وَالدَّمَارُ مَرْهُونُ فِي مِدْفَعُ يَشُورٌ شَايِفَ الأَهْوَالُ جَتْ تَمْشِي جَمِيع و الخَلاَيق كُلَّما إِنْهِــاً إِنْ طَلَبْنَا النُّقُصْ فِيهاً هِي تريدع مًا عَرَفْنَا وَيشْ وَرَاها قَالْ غَيْرِكُ مَذَا هُوا فِعْلَ الصَّوابُ مِـدَّبِّ لِلْمُقَابِ الرَّخْمُ أَصْبُحُ يَصْطَادَ النُّمور" وَالْجُمَّينِي صَارَ ضَاع مُبصرى فِي تَدايِيرِ الزَّمَانُ يَحْفِضُ المَالِي وَيَرْفَعُ فِي الْجُمَانُ

يخفيض العالى ويرفع في الجبال هيجرة تشراء مامنها في حُبُورٌ ماذ مينها في حُبُورٌ إِنْ صَادْ مِنْهَا فِي حُبُورٌ إِنْ مَانُ مِنْهَا فِي حُبُورٌ إِنْهُمَادُ الْفَسَادُ الْفَسَادُ إِنْهُو لَلَهُ لَى وَخَافُو يَا عِبَادٌ إِنَّهُو الدَوْلَى وَخَافُو يَا عِبَادٌ

لاَ يحيطُ الْبَكُمُ عَذَابِ مَا يِزَادُ ثُمَّ مِنْ ثَبَعْدِهُ إِلَى نَارِ تَفُورُ اللهُ مِثْلَ مَا هُو قَدْ أَمَرُ أَمَرُ اللهُ مِثْلَ مَا هُو قَدْ أَمَرُ أَمَرُ اللهُ مِثْلَ مَا هُو تَدْ أَمَرُ اللهُ وَالأَرْضَ الْخَضَرُ اللهُ اللهُ

وِإِنْ عَصَيْتُم مَا عَلَى مِنْكُمْ صَرَرْ عَايِدْ عَلَيْكُمْ فِي النَّشُورْ

أَطْلُبُو الرَّحْمَهُ مِنَ الرَّبِ الْكَرِيمُ وَاذْكُرُو يَوْمَا بِيشِيبِ مِنْهُ الْفَطيمُ

يَومْ مَا يُوجَدُ صَحِيبُ وَلَا حَمِيمْ غَيرْ عَفْوَ اللهُ وَأَعْمَالَ السُّرُورِ

وَخَلَّ إِيمَانَكُ بِرَّبِكُ هُو وَثِيقٌ وَادْعُ رَبَّكُ حِينٌ مَا يِأْتِيكُ ضِيقٌ

وِانْ كَرِبْتُ اصَحَّاتِحِيدِ عَنَ الطَّرِيقُ وَاصْبِرُانٌ الله يَجِبِ اللَّي صَبُورْ

وَاخْتَذِرْ مِمَّا بِدُنْيَانًا يُقَالُ إِنَّ أَهْلَ الأَرْضَ قَدْوَصْلُو الْمِلاَلُ وَاخْتَذِرْ مِمَّا بِدُنْيَانًا يُقَالُ النَّهُونُ الرِّخَالُ وَانْبَهُمْ خَطَّوْ عَلَى ظَهْرُهُ الرِّخَالُ حَطَّوْ عَلَى ظَهْرُهُ الرِّخَالُ حَلَّى وَاضِحْ فِي الظَّهُورُ وَاضِحْ فِي الظَّهُورُ

- 17 -

ذِى نَصِيَحه مُسْلِم لِلْمُسْلِمِين قُلْتُهَا لِلهُ رَبِ الْمَالِمِين قُلْتُهَا لِلهُ رَبِ الْمَالِمِين مَنْ قَبِلْهَا صَابِ دَرْبِ الرّاشِدِين وُمَن تَرَكْهَا مَا عَلَيَّه مِنْ عُبُورْ

لعواض بن بخيت من معاتيق الثبته ويلقب بذى الحياة دخل السجن في عام ١٣٠١ هـ واستفتاه أحدهم بقضية له فأجاب :

يِصَلِّي وَهُو مَشْنُولٌ بِالْغَانِياَتِي وُ فِي الْبَالُ تَحْشِيرُ \* وُيْطِلُبُ مَمَاذِيرُ رَمَشْ بِالنَّظُرْ ويعاينَ الْمُحْصَنَاتِ وُجَافِيه تَنْكَيرُ دَخَلُ قَلْبُهَ ٱلْوَسُو اللهِ وَالْفَرْضِ فَأَتِ سُجُودًا وُتَكُبيرُ لياً وَسُوسَ الْمُؤْمِنُ يعيدَ الصَّلاتِ وَلاَ فِيهُ تَنْكِيرُ وُخُذُ قُولُ أَبُو مُسلم وُعِلْمَ الثِّقات مَضَى لَهُ تَعَاسيرُ يُوسُفُ وَلَدْ يَعْقُوبْ فِي السَّا بَقَات عَلَى اقْوَى التَّنا كِيرْ رضى بالسِّجن مَا طَاوَعَ الْخُبِّراتِ وُخَبْطَ الْبَوَاكِيرُ وَانَا مَا مَعِي لِلْجَاهِلُ ۖ الاَّ عَصَاتِي منَ الشُّعْرِ تَسْعيرُ ۗ ثَمَا نِينُ جَلَدَهُ شَرْطُ مِتْوَالِياَت

وقال عواض ذو الحياه على لسان منصور بَن هاشم مخاطباً الشريف أحمد ابن زيد :

مِقُولُ مَنْصُورٌ هَيَّضْ خَاطِرِي يَا آخَدْ وُغَنَّيتْ غَنَيتْ مِنْ خِاطِرِي قَافِ كَمَا سُكُرْ نَبَاتْ

يَا مَرْحَبَا عِدَّهَمَّالَ الْمَطَنُ يَاضَيفُ لَاجِيتُ مَرْحَبَا فَى الْمُصَورَ النَّايِفِاتُ مَا تِكْرَهَ <sub>ا</sub>للَّى يجِيناً فَى الْمُصَورَ النَّايِفِاتُ

أَلْجَارُ عِنْدِى حَشِيم إِنْ صَانْ رَوحُه وَاسْتَحَقَّيت وَانْحَشِم الْجَارُ مَا زَرْضَى عَلَيْه الزَّايِدَات وانْحَشِم الْجَارُ مَا زَرْضَى عَلَيْه الزَّايِدَات مَا مُذِى سُلُومَ الْعَرَب يَاا مُحَد وُهُذَا مَا تَوَرَّيت هُذِي سُلُومَ الْعَرَب يَاا مُحَد وُهُذَا مَا تَوَرَّيت مَا لَكُنْ عَيْدِ الطَّا يِلات مَا يَكْسِبَ الْكُنْ عَيْدِ الطَّا يِلات مَا يُكْسِبَ الْكُنْ عَيْدِ الطَّا يَلات مَا يَوْدَ اللَّهُ عَيْدِ الطَّا يَلات مَا يَوْدَ اللَّهُ عَيْدِ الطَّا يَلْات مُنْ اللَّهُ عَيْدِ الطَّا يَلْات مُنْ اللَّهُ عَيْدِ اللَّهُ عَيْدِ الطَّا يَلات مُنْ اللَّهُ عَيْدِ اللَّهُ عَيْدِ الطَّا يَلْات مُنْ اللَّهُ عَيْدِ اللَّهُ عَيْدِ اللَّهُ عَيْدِ الطَّا يَلْات مُنْ اللَّهُ عَيْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلْ عَلْمُ الْعُرْبُ عَيْدِ اللَّهُ عَيْدِي اللَّهِ عَلْمَا يَوْدَهُ عَيْدَ اللَّهُ عَلْمُ الْعُرْبُ عَيْدِ اللَّهُ عَلْمُ الْعُرْبُ الْعَلْمَ عَلْمُ الْعُرْبُ عَلْمَ عَلْهُ عَلْمُ الْعَلْمُ عَلْمُ الْعُرْبُ عَلَيْهِ الْعُرْدُ فَا مَا يَوْدَ عَلَيْهِ عَلْمُ الْعُرْبُ عَيْدِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ اللْعُلْمُ عَلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعَلْمُ عَلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُ

※ 章 3

وهذا رده أيضًا على لسان أحمد مخاطبًا الشريف منصور

سَلاَمْ يَا مَنْ تُوَصِّينِي وُفِي الْجِابِهِ تَمَعْنَيَتْ

نِنْرِفْ سُلُومَ الْقَبَايِلْ مِنْ عُصُورٍ مِقْدِماَتُ

أَلَمْ لِمَا بَهُ اللهُ نَوْخَتُ فِي سِدَّةَ البّيتُ

تَلْقَى رِجَالٍ تِسَكَمِّلُ فِي تَجْمِيعَ الْوَاجِبَاتُ

وَاحْمِي قَطِيرِي بِحَدُّ النَّا فِعِي لاَّ صَبَّحَتْ وَامْسَيتْ

وَانْقاً لِجَارِي بِسَلاّ الْحَدِيدُ المِرْهِ فَاتْ

وِلْيَا دَعَا بِي قَطيرِي وَابْنِ عَمِّي مَا تَخَلَّيتْ

أَمْشِي مَعَهُ فِي الْمُلُومَ الْمَيِّنَهُ وَالْمُصْعِبَاتُ

وِلْيَا دَعَانِي رَفِيقِ تَالِيَ ٱللَّيلُ لَبَّيتُ

وُيَامَا قَطَعْنَا الخُرَايِمْ فَى أَلليَالِي المُظلِمَاتُ

فَانْكَانَ عَمَّكُ فَهَدْ رَبَّاكُ فَنَا قَبْلَكُ مَرَّايِت

أَعْرِفْ جَمِيعَ الْمُلُومُ الصَّدِرَةُ وَالْوَارِدَاتُ

**※ ● ※** 

للشريف زيد بن مساعد وهو باستانبول من قصيدة سنة ١٣٢١ هـ

تَمْيَّضَتْ فَى الْـكُبْرى وسُوقَ أَلِبلسْتَانَ وُرُدَّيتُ تَجْرُورُ

فاجابه كامل بن شحات وهو عكه:

وُ بِأَلْحَيِلُ مُسْرُورُ لَهُ الْآجِدِ مَشْهُور خِعفَ وُمَسْرُور وأحمد ومنصور(١)

وَمَمْلُناً كِتابَ الْبَيهُ وَامْسَبِتْ فَرْحَانُ عَلَى صَفْوَة الْأَشْرَاف مِنْ نَسْل عَدْنَانَ مَتَى وَ فَتَنَا يَأَلْلَبَيهُ يَرْجِعُ كُمَا كَانْ ؟ وَنَجْمَعُ ظِبَا الكُبْرِي وُتُدرِيةً الْبَانُ عَمَا عَلَى الصُّورُ " محيَّه منَ الأَحْبَابِ وَاهْلَكْ والإِخْوانْ

<sup>﴿ (</sup>١) أَحْمَدُ بِنْ وَبِنَّهُ بِنْ مُسَاعِدٌ . ومنصور بِنْ هَائْتُمْ بِنْ مُنْصُورُ ابْنُ عَمَّهُ ـ

### قبيلةعدوان()

بعد رحيل إياد سيطرت على الطائف قبيلة «عدوان» واسمه الحارث بن همرو بن قيس عيلان وسمى بعدوان لأنه عدا على أخيه فقتله ، قال الحافظ بن حزم فى جمهرة أنسابه (٢) « ومن بطونهم زيد ويشكر ودوس التي فى الأزد رهط أبى هريرة رضى الله عنه ، فمن ولد زيد بن عدوان: أبو سيارة الذى كان يدفع بالناس فى المواسم وهو عميلة ابن الأعزال وفيه يقول الراجز:

خلو السبيل عن أبى سياره وعن مواليه بنى فزاره متى يجيز سالماً حماره: مستقبل الكمبة يدعو جاره

ومن بطون عدوان: بنو وشقه بن عوف بن بكر بن يشكر بن عدوان ، منهم: يحيى بن يممر القاضى بخراسان، ومنهم حاكم العرب عامر بن الظرب، ومن بنى ثملبة بن الظرب ذو الأصبع العدوانى الشاعر المشهور. ومنهم بنوا وائلة بن عرو بن ناج بن يشكر ابن عدوان منهم أبو عبدالله الجدلى العالم المشهور. ومن بطونهم بنو كبة الذين فى تقيف وهم من بنى جذيمة بن رهم بن ناج بن يشكر بن عدوان ، ومنهم معبد بن خالد كان ناسكا من أهل الشام جعله عبدالملك بن مروان على قطع الميرة عن ابن الزبير وأهل مكة ».

كانت عدوان تسكن الطائف وأطرافه ومن المواضع التي سكنتها من السراة :

<sup>(</sup>١) نبذة مختصره عن عدوان من كتاب « الطائف » : جغرافينه -- تاريخه -- أنساب قبائله . مخطوط .

<sup>(</sup>٢) جهرة الأنساب ٣٤٣ - ٣٤٤ .

يصاع ، والسوار ، وبطن قطن ، والنجار ، وبقران ، والبيداء ، ومرهب ، وصمر ، ومغرب ، ومعرب ، وسمر و يلملم ومغرب ، ومن المواضع التي سكنها عدوان بالغور مع بني سَبابه : الليث ، ومركوب ويلملم ونجدهم فيه عدوان مما يلي « مطار »(١)

فكانت عدوان تسيطر على الطائف وأطرافه ، وكانت منازلهم وديارهم ممتدة إلى ماذكرنا حتى صدور « أبيده » وكانت تهابهم جبرانهم وتحشى سطوتهم وكان فيهم العدد والكثرة الساحقه و قال أبو عمرو بن العلاء : ارتحلت عدوان من منزل نعد فيهم اربعون ألف غلام أغرل سوى من كان مختونا و ثم دب بينهم الخلاف والشقاق وأدى ذلك إلى محاربة بعضهم بعضاً حى أكلتهم الحروب ، وشتقت شملهم ، وفرقت جمعهم ، فتفرقوا في الدخول في قبائل العرب فيقال : إن دوسا دخلت في الأزد وهي دوس الأزد رهط أبي هريرة رضى الله عنه وبنو كبة دخلت في ثقيف ، قال ابن خلدون : « وبافريقية لهذا لعهد حي منهم يظمنون مع سليم ورياح » ولا يعرف الآن شيء عن البطون المتقدمه وإن حفظت لنا كتب التاريخ أساء الكثيرين من مشاهيرهم ، ويظهر أن الحروب التي أكلتهم قضت على وحدتهم وتمييز بطونهم واحتلال أرضهم ، لهذا لايزال من سكن الطائف منهم ينقسب إلى عدوان نفسه لا إلى الانجاذ المتولدة منه مع أن الزمن السحيق للاجيال المنصرمة كانت كفيلة بأن يتضخم بطن عدوان فيصير إلى شعوب وقبائل لا تعد ولا تحصى ( )

والنسبة إلى عدوان (عدوانى) وقد فات السممانى ذكر هذه النسبة فى كتابه «أنساب المحدثين » لكن استدركها عليه بن الأثير فى كتابه « اللباب » .

<sup>(</sup>١) صفة جزيرة العرب ٧١ و ١١٣ و ١٢٢

<sup>(</sup>٢) مجلة العرب ج ٥ السنة النانية سنة ١٣٨٧ ه [ ٣٨٨ -- ٢١١ ] من مقالة المؤاف .

### قبيلة الخماميش منعداون

وقبيلة الخماميش التى تسكن شمال الطائف بقرى : الحويه ـ شرب ـ الحصين ـ شو يحط، قبيلة ترجع فى أرومتها وتنحدر من عدوان نفسه لكن تعدّ اليوم قبيلة الخماميش رأساً بذاتها وقد خرجت عن عدوان لما سبق سرد بعضه من الاختلاف والتفرق .

وقد دخلت فی حلف مع « القثمه » و « قریش » حلفاء عتیبه ، حتی لکآنهم أصل واحد ، ثم یتسع هذا الحلف فیشمل عدا من تقدم ذکرهم من الخمامیش والقثمه وقریش حلفاء عتیبه فیشمل : « العصمه » و « الدعاجین » و « الدغالبة » ثم یتسع الحلف حتی ینضوی تحت اسم « عتیبة » کلما ، وسکنی الخمامیش شمال الطائف بالقری الآنیه :

الحويه \_ شرب \_ الحصين \_ شو يحط . أمابطونهم ويسمومها الخوامس فمنهم :

۱ — الهريسات والنسبة إليه « هريسي »

۲ - اللهامقة . والانتساب إليه « ابن لهمق» وهو لقب على : حسن بن محمد بنجار اللهابن حمود العدواني .

س ـ ذوى سنان . والانتساب إليه « ابن سنان » .

ع - ذوى مبارك والانتساب إليه « ابن مبارك » .

ه ـ ذوى سعد والانتساب إليه « ابن سعد » .

۲ \_\_ دوی مسیمید والانتساب إلیه « ابن مسیمید » .

والنسبة إلى الخماميش « خماشي » بفتح الحاء وتشديد الميم ، وقاء رأيت حجة شرعية صادرة من رئيس المحكمة الشرعية بالطائف إذ ذاك الشيخ محمد على سراج رحمه الله

بعدد ٥٩ وتاريخ ٨/٨/١٣٥١ هـ من صحيفة ٥٠ و ٥١ من دفتر الضبط للعام المذكور بني حجته على حجة صادرة من قاضي الطائف إذ ذاك أحمد بن عبدالعزيز المغربي» في شهر رجب سنة ١٠٩٧ هـ سبع وتسعين بعد الألف ومختومة بختمه وفيها وقف لجار الله بن حمود المدواني الملقب بالخماش، واخبرني أحد أحفاد جار الله بن حمود المدواني الخماش وهو: سالم بن مطلق الخماش العدواني حينها طلبت منه المعرفة باتصاله بحار الله المذكور فانتسب قائلا : « انا : سالم من مطلق بن سليان بن عبدالرزاق بن سلمان بن سالم بن حسن بن محمد ابن جارالله بن حمود العدوانى الخماش» الح كما وجدت حجة صادرة من قاضى الطائف مصطفى ابن عبد الوهاب الدده بتاريخ ١٣ صفر سنة ١٧٤٩ تسم وأربعين بعد المائتين والألف وبها أنه « حضر إليه حويمد بن سعد الخماش وهو الناظر على وقف جده جار الله بن حمود العدواني » الخ ومن المعلوم أن الخماميش بطن من عدوان لا ينكر هذا مطلقاً ، وإنما خرج هذا لبطن عن عدوان للخلاف الذي بينهم حتى اضطر أن يلتحم ويتحالف مع القثمه وقريش سكان القرشيه وأصبح أكثر أخوال الخاميش وأصهارهم من ذكرناً ، وزاد هذا التحالف قوة انضام « العصمه » و « الدعاجين » و « الدغالبه » إليه ممهم وتلمح على أسرة جباههم وقسمات وجوههم واعتدال قامتهم ، وبريق أعينهم شارات الهيبة والجمال والذكاء كما هم من البطولة والشجاعة مع المروءة والـكوم بالمحل الرفيع .

أما قبيلة « عدوان » الأصل فتسكن الآن بهذه القرى :

المجنب \_ صلبه \_ البارده \_ العقرب \_ الفريده \_ وهى قرى ومزارع ونخيل متقاربة من بعضها ومحصول نخيلها من أجود المحاصيل وتبع \_ د عن الطائف شمالا نحو ثلاثين إلى أربعين من الاكيال تقريباً وأما كنهم هذه قريبة جداً من سوق «عكاظ» المشهور •

كما يقدر عددهم بألني نسمة تقريباً ومن مشاهير هم في القرن الثالث عشر الأمير

الخطير « عثمان بن عبد الرحمن المضايني » وهو الذي بني قلعة الطائف المعروفة بباب الربع وقد هدمت سنة ١٣٨٩ ه بناها في عهد الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمة الله ومن مشاهيرهم شيخ عدوان الآن صديقنا الشيخ ناصر بن عثمان العدواني الشاعر المعروف الذي له شعر في هذا الديوان و ولحسن موقع أرضهم وصادق لهجتهم ، وشهامتهم وشجاعتهم وإفراط غيرتهم كان كثير من الأشراف يختارون مراضع أبنائهم فيهم وتنشئتهم بينهم .

# الشيخ ناج تربئ محما ألعرولي



ناصر بن محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن العدوانى يتصل نسبه بالأمير الخواير عمان ابن عبدالرحمن المضايغي الأمير المشهور • ولد الشيخ ناصر بقريته العقرب من بلاد عدوان من ضواحي الطائف سنة ١٣٠٨ ه وزئاً على الاستقامة والتديّن وبالرغم من كبر سنه لا يزال شيخ عدوان . فمن شعره :

سِرْ يَأْقَلَمْ وَاكْتُبْ عَلَى كُلُّ قَارى وُّاكْتُ كَلَامًا مِنْ صِمِيرِي امْسَوِّيهُ قَافِ بِشَادِي دَرُّ جَمَّ الْمَقَارِي الْيَا رَعَت ْعِشْبًا سِقَ الْوَسْمِ وَادِيه ْ تَرْعَى فِي الْجُو بَهُ عِينْ الْخُبِارِي مَا فِيه غيرَ الصَّيد عَفْر ودَامِيـــه وَالاّ كِمَا غَرْسِ جِدِيدُ الثَّمَارِي مَالَتْ عُذُوقِه بَعَدْ لَجَّتْ سِوَانِيهُ لَجَّتْ عَلَى بِيرِهْ سِـوَاةً الْقِوَارِي أُوبِدَا عَلِيْ لِلهِ اللَّهِيلُ وَاللَّهُ امْسَوِّيهُ ۗ مِنْ قُلْبِيَ اللِّي فِيه بَايِيع وشَارى يكينْ ما به وَالشَّو اهِدْ تِبَدِّيهُ كُلُّهُ بَعَدْ رَاحَتْ عَصَائ شَقَارى وَالْمَالُ وَاللِّي كُنْتُ بَالْعِينُ ارَاعِيهُ

ياً الله عَامِنْشِي مُبُوبْ الذَّرَارِي يَا اللِّي دَعَا مُوسَى وَ لَتِّي مُناجِيهُ تَرْحَمُ من العقرب خُمُودَ الشِّجارى وَاعْجَازُ كَا لَاحٍ وَسُمَّ الطَّمَا فِيهُ

图 • 图

مَرْبَى الصَّقُررُ مُسَخَّرَاتُ الْخَبَارِي

ياً رَاكْبِ مِنْ عِنْدَنَا فَوْقْ جَارِي حُرِّ لْيَا الْقَلَىٰ كِنَّ ٱلْأَدْمَى اتْوَازِيهُ عَلَيْهِ الْعَالَمِ فَي الْعَالَمِ الْعَالَمِ الْعَالَمِ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهِ الْعَلَمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تَحْرِهُ كَمَا الْبَابُورُ وَاللَّبِ سَارِي وَكِنَ الْجِيدِي يَا عَمَّدُ إِمْوَاطِيهُ

وِلْيَا عَطَا فَجْ الْخَلاَ مَا يْدَارِى ۚ يَجْفِهِلْ الصِّيدُ وَنْ كُمُّ رَاعِيهُ

يَسْرَحْ صَـلاَةْ الصُّبْحِ وَنْتُ الأَثَارِي

مِنْ وَادِي َ المُقَرَبُ سِقَى الْوَسُم وَادِيهُ

وَاعْطَى مَعَ الرِّيعَانُ دَرْبُ الْكُوَارِي

أُو يَاطَى اشِمِيبَ السّيلُ وَاهُو 'بُمَاوِيه'

وِيخَـلِّى الزِّيَهُ عِينَ الْمَثَّارِي وُيَاطَا الْمِفَتِسُ فَاسِرِ فِي مِشَاحِيهُ مَلْفَاكُ مَـكَةً عِنْدُ آلادُ الْحُضَارِي

عَدْوان عِيد الضّيف بَالشَّاه تَقْرِيه عَطْهُمْ اكتَا بِي وِاسْتِرِح لاَتْوَارِي مَكْنُمُونْ مَكْنُو بِهُ ومَشْهُورْ مَا فِيهْ

<sup>(</sup>١) سعد ابن عم الشاعر

وَأَبَا الْعَلاَ جَانَا وُمَعْهُ الْوِبارِي

وِحْسِينِ إِبْن خِيشُومْ جَانَا يَبَارِيهُ

تَبَا دْيَارْنَا مَلَكُ مَا هُو أَبدَارِي حِنَّا سِوَآةَ الْمَوتُ مَاحْدِ يدَاوِيهُ

كَسَّاءَةَ النَّامُوسُ مِنْ عَامِ صَارِي

أُوحِرِيبْنَا لَوْ طَوَّلَ الْحَبْلُ نَطُوْية

وِقْصُورْنَا فِي كُلُّ دِيرَةً مِوَارِي

وَالْحُكُمْ ۚ أَخَــذْنَا قِسْمِنَا مَا نِحَلِّيهُ

وَاللِّي رِعِيَّهُ لَوْ مَدَرْ خَلَ دُارِي السِّيلْ خِلْهِ لَوْ تِقَسْوَتْ عَلاَ بِيهِ وَاخْتِمْ كَلاّمِي عِــدْ طَلْعَ الشَّمَارِي

بِصَلاَتِ تَمْشَىٰ الْهَاشِي لِين تِرْضِيه

### 

وقال مادحاً الملك فيصل \_ أطال الله عمره

سَلَامْ بَافَيْصَلْ امَّامْ الْلَادْنَا لَطْمِ الْحِرِيبِ الْمُسَطِّى الْهَيَابَهُ الْهَيَابَهُ الْهَيَابَهُ الْمُنْ الْمُنْ عَنْدَ الْسَطِّى الْهَيَابَهُ اللهُ إِلِيمُ اللَّهُ عِنْدَ الْسَكِرِيمُ مَهَابَهُ اللهُ إِلِيمُ اللَّهُ عِنْدَ الْسَكِرِيمُ مَهَابَهُ

أَيْقُولْ إِبِنْ ءِثْمَانٌ غَنَّى بَالِلْقُلْ وعِثْمَانٌ جَدِّى كُلُّ عِلْمُ أَوْصَى بِهُ قَالَ لِي تُرَى حُولِ السَّمُودي حَالَنَا وَلاَ يَنْدَمُ الاَّ مَنْ أَيْفُطْ انْسَابِهُ ا وانهُم كَمَا آلاً نْصَارْ فِي عَصْرُ النِّبي اقَامُوا التَّوْحيــــــــــــ فِي الصِّحَابَهُ وأَللِّي عَلَى دِينَ النَّمريعَهُ مِلِّتُه لَوْ قَلْ نَسْلِهِ يَنْتِشِر عُقًّا بِهُ ونَحْمِدَ اللهُ يَومْ دِينِي دِينْكُمْ وَالاً الْحَيَانَهُ بِيتْهِــاً خَرَابَهُ والسَّلْطَنَةُ مِن يَوْمْ جَدِّكُ وَسَمْكُمْ مَا هِي بلاً اَللِّي نأقل مشمأبه

اللِّي يُقُولُ انَّ الشَّرِيعَهُ عِنْدَنَا وَامَّ الخَلْاَ لَوْ كَبَرَّتْ كَذَّابَهُ مَيْرِ السِّمُوا يَا اهْلَ الْقُلُوبَ الْفَأَفْلَةُ

فِيصَلُ فِصَلُ وَالسِّيفُ لِزَمْ انْصَابِهُ

كُلِّ يُرُدُّ ٱلرُّوخُ عَن مَوَاهاً

تَرَى الْأَفَاعِي سِمَّهِ الْعَابَهُ

وعَبْدَ الْعِزِيزُ الفَيْصلِي سَــــلْطَأَنَنَا

صِيوَان عِزٍّ مُوثِقاتْ اطْنابَه

مِنْ يُومْ جُوناً فِي الْحَجَازِ ومَكَّةٌ ومَكَّةٌ إِينَ الْكَرَمْ لَلضِّيفُ فَا تِحْ بابِهُ

يَشْرَبْ بِهُ اللِّي نَأَزْلِ فِي ظِلَّائُهُمْ - يَشْرَبُ بِهُ اللِّي نَأَزْلِ فِي ظِلَّائُهُمْ - اللِّي يَجِي مِنْ كُلُّ ارْضِ ارْكَا بَهُ

وحِنَّا الشَّرِيعَهُ حُكُمْهَا رَاضِينُهُ الَّجْلُهُ لِلِّى أُفُوقَهُ الَّجِنَا الشَّرِيعَهُ حُكُمْهَا رَاضِينُهُ الَّجْلُهُ لِلِّى أُفوقَهُ الَجْنَاكِهُ وَالسَّارِقُ اللِّى فِي الْبَـــلاَدْ بِعَمْلَتِهُ وَالسَّارِقُ اللَّى فِي الْبَـــلاَدْ بِعَمْلَتِهُ

تِقْطَعْ عِينَهُ رَيِّسَ العَصَّابَهُ

واللِّي قِتَلْ لِهُ أَنْهُ مِ أَنْهُ مِثْلُهُ هَذَا حُكُمُ اللهُ وَنَصَ كُتَا بِهُ وَاللِّي قِتَلْ لِهُ أَنْهُ وَاصْحَا بِهُ وَاخْتِمْ كَلَامِيْ أَلَامِيْ وَاصْحَا بِهُ وَاخْتِمْ كَلَامِيْ أَلَامِيْ وَاصْحَا بِهُ وَاحْدَمْ وَاضْحَا بِهُ

وقال أيضاً

تَمْشِي يَامًا نِهُ فِي يَمْنَهَا اوْشَامُهَا اُوشَامُهَا اُوحُلاَ لَنَا طُولُ السِّنِينُ ارْتُوعُ وِيقُولُ ا بْن عِثْمَانُ سَاعِ السُّتَرَحْنَا

يَوْمَ لاَ طَامِع وَلاَ مَطْمُوعَ

كُلُّهُ بَمْدِ لَهُ فَعَدِلُ الْاسُودِ الْهُوَالِلْ

كَمْ فَرَّ فُوا مِنْ دُوْلَةٌ وَجَمْوعْ

الْجُودُ فِي يَمْنَاهُ وَالْمَدِلُ حِكْمِيَّهُ

وَالْعَزِمْ فِي جُوف الْخَشْاَ مَطْبُوعْ

والله لَوْ يِشْهَرْ الْبِطَرَافَة عِينِه لِيَجْيه مِنْ أَبَعْدَ الدِّيَارُ فْزُوعِ مِنْ أَبَعْدَ الدِّيَارُ فْزُوعِ مِنْ دُونْ ارْضَنَا مَنْ دُونْ ارْضَنَا

وَقُولِهُ عَلَى جَمْعَ الْمَلِلَا مَسْمُوعٌ

وَحِنًّا هَلَ النَّوحِيْدِ وَاللَّهُ رَبِّناً يَا اهْلَ الْخِياَنَهُ حَبْلُهَا مَقْطُوعُ

### 

**※** • **※** 

### وقال ناصر المدوانى

والْبَدُو فِي كُلُّ شِعْبِ يَنْوْلُونْ يَجُودْ الضَّيفْ وَالْمُوكَى يَجُودْ

والبِلاَدَ اللَّى مِنَ اوَّلْ مِسنِيَّاتُ عَاضَهَا اللهُ فِي اللَّيَالِي الْمِقْدِماتُ وَالْبِلاَدَ اللَّيَالِي الْمِقْدِماتُ وَالْبَرَّلُوهَا الْخُضْرِ مِن بَعْدِ لَدَّ الشَّتَات

فِي تُصُورِ سَاسُهَا يَوْمِ الْجُلَدِدِ وَالْجُدِينِ عَاصَٰهُمْ رَبِي بَهْد غُبْرَ السِّنِينْ وَالْبَدو وَالْخُضِرْ رَاحَوا وَاحْدِينِ عَاصَٰهُمْ رَبِي بَهْد غُبْرَ السِّنِينِ وَالْبَدو وَالْخُضِرْ وَاحْدِينِ وَشُلْ مَا بَانْ الْخَرَمْ عِنْدَ السَّجُودُ وَمَنَ فَعَلَ لِهُ جُود لا بُدُّه يبِينَ وَشُلْ مَا بَانْ الْخَرَمْ عِنْدَ السَّجُودُ بَالْكُرَمْ يَومْ انَّهُ لَهُ حِلَى لَهُ اوْمَالُ

مَا ادَّرَق مِثْلَ البِخِيلِ امْنَ الرجال

يكْرِمْ الضَّيفَأَنْ يَومْ الله هَداهْ

غِير مَا مَدِدُهُ تَحَتُ كُمَّ الْعَبَا

مَدَّهَا لِلهُ وَالْمُولَى جِزَاهُ جَنَّةَ الْفِرْدُوسُ وَقَصُورَ الخُلُودُ والرَّدى لَوْ كَانَ إِلهُ مَالٍ جلِيـــلْ

مَا كِنَبْ مِنْهِـاً وَابْ وُلاَجِيــلِّ

هج عَن سَيفِه كَا العَلَيدَ الْجِفِيلُ

شَايِفْ الْقَناَصْ واعْطَاه النَّفُودْ

وِانْ نَعَـنَّه الْمُوجِبَه فَرَّكُ اِيدًاه

شَحْ فِي الدِّينِــا ولِقَاهُا فِفَاهُ

مَا كِسَب وَنُهَا يَقْعُ أُوبِ عَلاَهُ يَوم يِمْسِي بِين جِيلاَنْ اللَّهُودُ وَا قَسَمُوا مَا لَهُ تَعَسِدْ وَالْوَارِثِينْ

آحْـــــــــــ لُهُ اسَهْمَين والآخَرُ إِمِينَ

والسّدْيس الله ذِكَرُ لَلْوَالْدِينَ كَأَنْ حَاسِدْهُمْ وَلاَ فَادَ الْحُسُودُ الْحُسُودُ الْمُمُوا فِي جَابِتِي يَالْهُلَ الْعَقُولُ الْعَقُولُ

كُلُّ مَا يِخْلَقْ عَلَى الدِّنْيَـاَ ايْزُولْ

وَالسُّعِيدَ اللِّي مِشَى ٰ دَرْبَ الرَّسُـولْ

يَكْسِبَ الجُنَّهُ اوْمَشْكُورٍ وِنْحَمُودُ

وِاسْتِمِعُ فِي جَا َبَتِي يَا اللَّي لَبِيبُ

فِتْنَةً الأَقْرَابُ جَرْحٍ ما يطِيبُ

مَا بِدَا حَتَى ايدَاوِيهَ الطّبِيبِ وِالسَّمَاحُ لْكُونَهَا عَنْبَرُ وُعُودُ وَعُودُ وَالْمَلَكُ بِينِ اصْبِعِينَ مِنَ الْكِرِيمُ انْ عَدَل يَبْشِرُ الْبُحِنَّاتَ النَّعِيمُ وَالْمَلَكُ بِينِ اصْبِعِينَ مِنَ الْكِرِيمُ انْ عَدَل يَبْشِرُ الْبُحِنَّاتَ النَّعِيمُ

وَانْ ظَلْمْ يِبْشِرْ ابِكُرْسِي فِي الجِحِيمْ

مَنْزْلَةٌ فِرْعُونْ وِمْلُوكَ الْيُهُودُ

وَالْقِضَاهُ اللّٰي عَلَى سِنَّهُ وُدِينٌ مَنْزُلَتُهُمْ مَعْ خِتَامَ المرسلينُ

وَالْقِضَاهُ اللّٰي عَلَى سِنَّهُ وُدِينٌ مَنْزُلَتُهُمْ مَعْ خِتَامَ المرسلينُ

وَمَن ظَلَمْ مِنْهُمْ مَعَ البلس اللّهِينُ

فِي جَهَنَّمْ فِي سَلاسِلْ فِي قُيُودُ

#### 四日 四日

### وقال ناصر المدواني

ياً الله ياً رَاعَى الْكَرَمْ وَالْوِصَايِلْ يَا مُعْتِنِي بَالاَرْضْ وَاللَّي مَشَى بَهَا مَعْ شَبَابَهَا مَعْ شَبَابَهَا مَعْ شَبَابَهَا مَعْ شَبَابَهَا مَعْ شَبَابَهَا مَعْ شَبَابَهَا يَانُ وَآثَامُ رُوحِي شَيْبُهَا مَعْ شَبَابَهَا يَانُ وَآثَامُ رُوحِي شَيْبُهَا مَعْ شَبَابَهَا يَامَنُ لِقَلْبِ فِيهُ مِشْلَ الْهَلَايِلُ وَآثَامُ رُوحِي شَيْبُها مَعْ شَبَابَهَا يَامَنُ لِقَلْبِ فِيهُ مِشْلَ الْهَلَايِلُ وَصَاقَ الْمُشَا بِالنّهَابِهَا يَدِهَا عَلَى اللَّي رَهُمْ وَاعْتَزَابِها مُعْ وَاعْتَزَابِها مُعَلَى اللَّي رَهُمْ وَاعْتَزَابِها مَعْ مَالِكُ وَاعْتَزَابِها مَا اللَّي رَهُمْ وَاعْتَزَابِها مَعْ مَالِكُ وَعَلَى اللَّي رَهُمْ وَاعْتَزَابِها مَعْ مَا اللَّهِ وَعَلَى اللَّي رَهُمْ وَاعْتَزَابِها مَعْ مَا اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَاعْتَزَابِها وَصَاقَ اللَّهُ وَاعْتَنَا اللَّهُ وَاعْتَزَابِها وَاعْتَزَابِها وَاعْتَزَابِها وَاعْتَزَابِها وَاعْتَزَابِها وَاعْتَزَابِها وَاعْتَزَابِها وَاعْتَزَابِها وَاعْتَزَابُهُ وَاعْتَزَابِها وَعَاقَ اللَّهُ وَاعْتَلُوا وَاعْتَرَابِها وَاعْتَزَابِها وَاعْتَزَابِها وَاعْتَزَابِهُ وَاعْتَرَابُها وَاعْتَزَابُها وَاعْتَرَابُها وَاعْتَزَابِها وَاعْتَزَابِها وَاعْتَرَابُها وَاعْتَرَابُهُ وَاعْتَرَابُها وَاعْتَرَابُها وَاعْتَرَابُها وَاعْتَرَابُهُ وَاعْتَرَابُهُ وَاعْتَرَابُها وَاعْتَرَابُهَا وَاعْتَرَا وَاعْتَرَا وَاعْتَرَاقُوا وَاعْتُوا وَاعْتَرَاقُوا وَاعْتَرَاقُوا وَاعْتُوا وَاعْتَرَاقُوا وَاعْتَرَاقُوا وَاعْتَرَاقُوا وَاعْتَرَاقُوا وَاعْتَرَاقُوا وَاعْتَرَاقُوا وَاعْتَرَاقُوا وَاعْتُوا وَاعْتُوا وَاعْتُوا وَاعْتُوا وَاعْتُوا وَاعْتُوا وَاعْتَرَاقُوا وَاعْتُوا وَا

ظَلُوا عَلَى مِثْلُ قَصْرِ الطَّلَايِلُ والتَّومُ يَامَنُمُور تَكُسُر جرَابُهَا والتَّومُ قَفَوا مِثْلُ مِزْنَ الْمَخَايِلُ

هَبَّتْ عليهِ أَزْيَبْ وَقَفَّى سَحَامِهَا

وحِنّا بَعَدُ مُمْ بِينِ عَدَلٍ ومايلُ كُلاً بِبَا الشَّيخِهُ وَيَنْسَىَ عَقَابِهَا وَاذْهَبْهُمْ اللهُ بِينِ قِيلٍ وقايلُ مثلَ العَصُورَ اللِّي تَزَايدُ خَرَابُهَا يَا لِتَعَمُّمُ اللهُ بِينِ قِيلٍ وقايلُ مثلَ العَصُورَ اللِّي تَزَايدُ خَرَابُهَا يَا لِنَهُمُ سَوَّوا سِوَاةً الْأَوَا بِلُ

أَسِيَّة الْحَقَّاقُ مُفْتُوحٍ بَأَبْهَا

يَعْشُـونُ بَالْجُـبِرَا وَلَوْ هُو قَارَيِلُ

مِنْ خُوفٍ يَسَكُسِرُ خَـدُّهَا فِي جُرَّابِهَا

وَلاَ نُوعْتُهُمْ يَكُودُ فِيفٍ مُقَالِمِلُ

تَبًا الرَّفِيقُ لَهُمْ إِياطَقُ بَأَنَّهُمْ

وكم شيخ ما يُعتَاضُ فِيهُ ٱلْبِدَايِلُ

مِشْعَلُ عَلَى رَابُعُه يِطَيْوِلُ ارْقَائِهَا

وَالْيُومِ لَنَتُ نَحْتَ خُمْرَ الْمَثَالِلِ الْمُثَالِلِ

بِينَ اللَّحُودُ وتَعَتْ مَذْرَى تَرَانْهَا

شَفْنَا الْعُوَاضُ فِيهُ الوِجِيْهُ النَّذَايِلُ المزوهِ الَّلِّي كِيدَهَا فِي قَرَابُهَا

مِثَلَ الذَّرَةُ وَانْ حَاوَلَتْ حَبْ دايل هُوْ لَهُ وَيَنْبُتُ سُوسَهَا فِي جُرَابُهَا

وَ تَفْكُونُ يَا عَدْوَانَ يَا هُلَ الْاَصَايِلَ وَيُنَ الْحِيَّةُ مَاشُ غَرْ اَكْنِسَى ابْهَـاً

وحِنَّا ثَلاَتَةً بِيْنَ سَمُوَ الْقِبَا بِلْ وَهَامِهَا كُلاَّيَبَ مِنَّبِ طَمَاعَهُ وَهَامِهَا

يَذَكُ نَهِا لَهُ الْفِعْلُ دُونَ الْقَدَّا يِلَ شِبْعَتْ حَنَّادِيها وَعَيْبَ دُ اغْرَابُها قَوْمٍ بِلاَ عُرَّافٌ و بِلاَ دَلاَ يلُ مِثْلَ الرِّعِيَّة يَوْم يِكُثَر ذَمّا بُها تُرُوحٌ فِي الشَّهْبَانُ مَوْتُ وُغَلايلٌ والسَّبْع لاَ شَافَ البِهِيمَةُ عَدَابَها قطعة شعريه من ديوان العلامه الآنسي « الجزء للسادس عشر من الأزهار

النادية ص ٤٠٨ :

قَضِيَّة الصَّبِّ الكئيب تَخَرَّجَتُ منها مَسَائِلُ الكَثْيِب فَيَهَا وَمَا يَأْتِي بِطَائِلُ وَمَا يَأْتِي بِطَائِلُ وَقَدْ يَظِينُ أَنَّه مُصِيب فِيهَا وَمَا يَأْتِي بِطَائِلُ وَقَدْ يَظُنُ أَنَّه مُصِيب مِنْ أَيْنَ وَالإِشْكَالُ حَاصِل وَقَدْ يَظُنُ أَنَّه مُصِيب مِنْ أَيْنَ وَالإِشْكَالُ حَاصِل بَانَ مَا لِطَيرِ المُنْدَلِيب المُنْدَلِيب في حَلِّ الإِشْكَالُ مِنْ مَشَاكِلُ في حَلِّ الإِشْكَالُ مِنْ مَشَاكُلُ في حَلْ الإِشْكَالُ مِنْ مَشَاكِلُ في الْمُنْ الْعَلْمِ الْمُعْلِيلُ فَيْ عَلْ الْمِثْلُ فَيْ عَلْ الْمِثْلُ فَيْ عَلْ الْمِثْلُونُ الْمُنْ فَيْ عَلْ الْمُعْلِيلُ فَيْلُ الْمُعْلِيلُ فَيْ عَلْ الْمِنْ مُسْلِيلًا فَيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلِ الْمُنْ الْمُعْلِيلِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِيلُ

### وقال الشيخ ناصر العدوانى أيضاً

يَّا اللهُ يَا مَطْلُوبُ يَا قَايِدَ الرَّجَا يَا مَنْ جِيبِعَ الْخُلْقُ تِرْجَىٰ فَضَا **بِلَهُ** عَسَاهُ يَا مَنْ جِيبِعَ الْخُلْقُ تِرْجَىٰ فَضَا **بِلَهُ** عَسَاهُ يَسْقِى دِيْرَتِي مِعْ قِبِيلَتِي

تِصْبِح بِهُ اغْرُوسَ الْبِسَاتِينَ مَا يَلَهُ

الدِّيرَهُ اللِّي بَعَدْ مَا اسْنَتْ يَعَلَّهَا ۖ الصَّاحِبِ اللِّي كَأَنَّ يَمْدَخ جِمَايِلَهُ

اللِّي لِياجاً عِنْدِنَا قَلْتُ عِيْدِنا

نِمْطِيهُ يَومَ الله اعْطَانَا فَضَايِلَهُ

ياً غَافِلُ اسْمَعْ جَابِتِي لَا عَلَّهَا خَلَكُ كَمَا حِيدٍ عِسِيرَ • بِتَأْيلهُ

واصعًا "تصاحب من تِخَسِّرُكُ صُحْبَتُهُ

والطِّيبِ يدِلُّكُ عَلَى اصْلُهُ قَعاً يلُهُ

وَالنَّذَٰلُ لَا يُعْجِبُكُ يَومُهُ وَلِيْلتُ ۗ

ان طَالَتْ الصَّحبَهُ يَعَوُّد لأَوَا يَلُهُ

وِانْ قَالَ قَالَهُ مَا يِمَلِّقُ وُجُوبُهَا إِيرُوعُ مِثْلَ الْبَرْقِ فِي الْمِزْنَ قَالِمَلَهُ وَالْمِرْقِ فِي الْمِزْنَ قَالِمَلَهُ

وِانَّ الرِّجِالِ اشْكَالُ مِثْلَ الْمَعَادِنُ

واْلْمَعْدَنَ الطَّيِّبِ شُهُودِهُ دَلاَ يلِهُ \*

مِنْهُمْ كَمَا الفَضَّهُ تَكسِّبُ زِبُونُهَا

وِدْياً لَمْنَا فِي السُوقْ يَاحَظْ شَايِلَهُ

مَا هُوَ كُمَّا اللّٰهِ يَخْلَى خَمَالِلهُ اللّٰهُ وَيَكُنِي قِبَالِلهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَالَالهُ وَانْ حَالَ فِي خَصِمْهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

هَذَاكُ مَا كُلُ قَالَهُ يِزُومَهَا وَإِنْ جَاعَلَى رَبْعِهُ دَعَاوِى وَطَلْبِهُ وَإِنْ جَاعَلَى رَبْعِهُ دَعَاوِى وَطَلْبِهُ عَمَا يَلِهُ عَمَا يُلِهُ عَمَا يُلِهُ عَمَا يُلِهُ وَفِيْهُمْ أَكُمَا القِصْدِيرُ مَا غَيرُ بَرْقِهُ هَذَاكُ يَا اللَّى مَا يَجُوّدُ مَنَاسِبَهُ هَذَاكُ يَا اللَّى مَا يَجُوّدُ مَنَاسِبَهُ مَا يَجُوّدُ مَنَاسِبَهُ مَا يَجُوّدُ مَنَاسِبَهُ

ومن شمر محمد بن شباب العدواني وكان معاصرا لعبد الله بن عون الشريف

أَسْهَج عَلَى شِقَ الوِساَدَهُ يِلاَ نَومُ

وَاْنبه ۚ إِذَا كَانَ القبايلِ الْمُجُوتِي

مِنَ هَاجِسٍ فَالصَدْرُ مَانِي عِمَلْيُومْ مِنْ عُقْبْ خَلَّ نَى وَفَرْقاً رُبُوجِي وَحَرِّقاً رُبُوجِي وُحِيًّا خَذْينا الْخَكِمُ والحَكِمُ مَاسُومٌ

عَــــلاهُ وسُمْ امَفَتَّقينَ الدُّرُوعِي

وُ يَومَ الْشِّرا وَالْبِيعِ وَالسَّلَمْ وَالسَّوْمَ

أَ بِكَيْتُ مَاءَوَّدْتُ أَمَشِيْنُ دُمُوعِي

وَاَطَحْتُمُا بِرْجَالٌ ظُفْرِانٌ وِقْرُومْ رَجَّالُهُمْ مَا يِدَّرِقْ بَالْخِذُوعِي

مِعَدْنَهَا ذَرْبَهُ وخلّيتَهَا كُومُ وعدوا بنها الظّفرانُ قَرْعَ الفُروعِي وَمَن تَومُ فِي أَومُ وَالْكَسْبِ مَا بَينَ النّشَامَا طُمُوعِي وَلاَ سِب مَا بَينَ النّشَامَا طُمُوعِي وَلاَ سِب مَا بَينَ النّشَامَا طُمُوعِي وَلاَ سِب فِي الاَجْواذِ مَا هُو طُبُوعِي والسّب فِي الاَجْواذِ مَا هُو طُبُوعِي وَلِن كَان فِعْلِي فِي اللّهَا عَقَب الشّومُ فِي اللّهَا عَقب الشّومُ وَاحِدٍ يَشْنِي وَفِي الجُنب مَاسُومُ وَاحِدٍ يَشْنِي وَفِي الجُنب مَاسُومُ مِن الْمُلاَ للْعِيصُ رَاحَوا مُزُوعِي مِنْ عَرْوتِي عَدْوَان يَومَ الرّبُوعِي مِن عَرْوتِي عَدْوَان يَومَ الرّبُوعِي مِن عَرْوتِي عَدْوَان يَومَ الرّبُوعِي مِن الْمُلاَ للْعِيصُ رَاحَوا مُزُوعِي

• 💥 •

إِنْ اسْلِمُوْ اللَّهِ يِنْ مِشْرِكُ وُتَحْرُومْ وَاسْتَامَنُوا بِسَجُودَهَا وَالرُّ كُوعَى

تغیب محمد بی شباب العدوانی عن بیته وترك فیه أهله مسافراً به فجاءهم عاید آن فهید الزیادی وهو صدیق له به فقال لزوجة محمد بی شباب آن زوجك قد تزوج امرأة من عدوان ولما قدم محمد فی اللیل وأراد دخول بیته أغلقت امرأته فی وجهه الباب فقال لها لماذا به فقالت لا نك تزوجت امرأة من عدوان به فقال لها ومن أخبرك بذلك به فقالت له أخبرك عاید فقال لها أن هذه المرأة التی یقول عاید آنی تزوجتها أقول إنها طالق بالثلاث شم طالق بالثلاث فقتحت له الباب وفی الصباح تقابل محمد مع عاید فقال عاید:

ٱلْيَومْ كَيْفَكُ عِنْتَافِ يَا ابْن شَبَّابُ

كَنَّنُكُ مَا يَعْجِبُ وِجِيهَ الشُرارِيبِ وَجِيهَ الشُرارِيبِ عَالَوْا رَمَوْا بَكُ مِنْ وَرَاسِدَّةَ البابِ رَمَا بَكَ اللِّي يَخْلِطَ المِسكُ وَالطِّيبِ

\* \* \*

### فاجابه ابن شبَّاب العدواني

جيناً وَلاَحَطَّوْا عَلَى الْبَابِ بَوَّابِ وَاصْحَا بَنا فَزَّوْا لِنَا بَالتَّرَاحِيبُ لاَ يَعْجِبَكُ سَيْهَكُ وَطُولَكُ والاشْنَابِ

النَّاسُ مَا هِي بَالنَّظَرُ بَالنَّجَارِيب

## فيصل البواردي والمطوسع الشاعر قال الأمير حجرف ـ وهو من أهل شقرا ـ يخاطب اخاه فيصل

يَاالله يَاخَالِف عَلَى اللَّى مِصَلِّين وَرَامِطُوَّءُمُم وَهُمْ خَابِرِينَهُ مِطُوِّع نِنْ خَابِرِينَهُ مِطُوّع نِنْ خَالِف عَلَى اللَّهِ أَخْبَرُ بِدِينَهُ مِطُوّع نِنْ خَالَف مِطَوّع هَلَ الْعَين وَالْكُلِّ مِنْهُم الله أَخْبَرُ بِدِينَهُ

ولما بلغت هذه الابيات مطوع ننى : سعد بن مساعد المشهور بسعيدان احتج على ذلك وكتب لفيصل البواردى \_ وهو مطوع أهل العين \_ وهى تقع بين القصيم والوشم فقال له بعد أن استرضاه بكلام حسن أنا اكفيك فى أخى فإن اقنعتك هذه الابيات وإلا فدونكه ، وقد أرضته هذه الابيات :

إِللَّى يَسْبُونَ الأَّمَّةُ شَياطِينٌ مِنَ التَّسَعَهُ هَااللِّى خَرَّ بُوا فِي المُدينَهُ أَمِيرُ شَقْرًا خَابِرُهُ يَاكُلَ الطِّينُ عِنْدِي خَبَرُ مَفْمُونُ زَينُهُ وِشَيْنُهُ \*

### سالم بن أحمد الحارثى

يَاناصِحًا بِالسَّوطُ صَبَّرتُ صَولاَتُ عَصَيْتُ مَا وَصَّيتُ نُصُحَكَ عِصَايَهُ الْأَمْرُ بَاللَّهُ وَلَّا يَبِينُ يَخْدَمُ عَصَايَهُ الْأَمْرُ بَاللَّهُ وَالتَّبْيِينُ يَخْدَمُ عَصَايَهُ وَاللَّيْنُ وَالتَّبْيِينُ يَخْدَمُ عَصَايَهُ

### اللواء محمد الممان

اللوا. محمد العبدالله الساييان الميان ولد سنة ١٣٣٧ ه و تعين بعد دراسته بمكتب حوريات خفر السواحل ثم نقل إلى جيزان، ثم عين أهير بحر بميناء القحمه ثم أهيراً لبلاد قيس، وفي سنة ١٣٥٩ إلتحق بالجيش ولم يزل يبدى كفاءته حتى ترقى إلى رتبة لواء يقول الشعر بطبيعة سهلة منقادة لا أثر للتكاف فيها، فمن شعره ما كتب به إلى صديقه الشريف عبد الله أبو يابس الحارثي حينها عزم الأخير على الانتقال من حي معشى إلى حي الشهداء بالطائف، قال:

حِنَّا لَبُو يَا بِسْ زِرُدُ السَّلاَمِي حَيثْ إِنْ أَبُو جَازِي نَودُهُ و نِعْلِيهُ اللَّهِ عَلَيْ وَحَقْ حِنَّا نَوَاسِيهُ اللَّهِ عَلَيْ وَحَقْ حِنَّا نَوَاسِيهُ عَنْدَازُ وَاعْلاً مَقَامِي مِثْلُهُ عَرِيبٌ وُحَقْ حِنَّا نَوَاسِيهُ حَنَّا نَوَاسِيهُ عَرِيبٌ وُحَقْ حِنَّا نَوَاسِيهُ حَنَّا نَوَاسِيهُ عَنْدَازُ وَاعْلاً مَقَامِي مَثْلُهُ عَرِيبٌ وُحَقْ حِنَّا نَوَاسِيهُ عَنْدُرُ كُلُ مُرًّا قَطَامِي

لاَ صَأَرْ مِثْلِكُ بِهُ سَوابِقُ تِنَادِيهُ

يَ بُوسُمُودُ الْيَومُ جَانِي كَلَامِي

جاَبَ الْخَدِينَ رَجَّالُ مَانِي مِسَمِّيهُ

أَخَافْ يَدْرِي بِهُ عِنْدِي وُياَمِي وُياَمِي وُيَامِي وُيَامِي

إِنْ كَانَ صَحَ العِلَم مَا هُو حَلاَمِي وَصَارَ الْخَبِرْ مَثْبُوتْ مَا هُو مِسَوِّيهُ وَصَارَ الْخَبِرْ مَثْبُوتْ مَا هُو مِسَوِّيهُ حِنَّا رَبُطْنَا فِيكُ رَبُطَ الْحُزَامِي أَلْهَانِيَ اللَّي وَاضِحَاتٍ مَوارِيهُ جَابَتْ لَنَا الأَّخْبَارْ بَعْضَ الْعَلامِي وَاضِحَاتُ طُوارِيهُ قَالُوا رِفِيقَكُ كَاثَرَاتٍ طُوارِيهُ شَفَّهُ يِخَلِّى مَا كُرَهُ عُقَبْ عَلَمِي قَالُوا رِفِيقَكُ كَاثَرَاتٍ طُوارِيهُ شَفَّهُ يِخَلِّى مَا كُرَهُ عُقبْ عَلَمِي اللَّهُ مَا كُرَهُ عُقبْ عَلَمِي يَتَهُدُ وَيُشْرَكُ عَوانِيهُ يَعْلَمُ وَيَشْرُكُ عَوانِيهُ أَنْ مَا كُرَهُ عُقبْ عَلَمِي اللَّهُ مَنْ مَا كُرَهُ عُقبْ عَلَمِي اللَّهُ مَا كُرَهُ عُقبْ عَلَمِي اللَّهُ فَعَنْ اللَّهُ مَا كُرَهُ عُقبْ عَلَمِي اللَّهُ مَا يَشْرُكُ عَوانِيهُ اللَّهُ مَا كُرَهُ عَوانِيهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ مَا كُرَهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْوَالِيلُهُ اللَّهُ اللَّ

و أُنعل مَا أَبِينِ الحِجِيْحِ التَّهَامِي وَاهْلَ الْخَدِيدَ اللَّي فَحَمْهَا رِصَالِيهُ وَنُعَلَّ مَا أَبِينِ الحِجِيْحِ التَّهَامِي وَالْمَينُ يَسْهَرُ مِن صِياحٍ رِتعاَرِيهُ وَتُقَدِي مَطارِ قُهُمْ رِجَالٍ نِيامِي وَالْمَينُ يَسْهَرُ مِن صِياحٍ رِتعارِيهِ إِنْصَحَ وَالْمَينُ يَسْهَرُ مِن صِياحٍ رِتعارِيهِ إِنْصَحَ وَنُعَامِي إِنْصَحَ وَفِيقَكُ قَبَلُ شَرْقِي وُسَامِي

قَبْلَ الْمَطَرُ وَالسَّيلُ تَجْرِي مَجَارِيهُ

وِأْنَكَأَنْ مَا طَاعَكْ فِلاَ لِكْ مَلاَمِي حِنَّــا بَنَادِ ْقَنَا صِبَيعه تِلاَغِيه ْ

\* \* \*

### فأجابه الشريف محمد بن فوزان الحارثى فقال

حَىِّ الجُوابِ اللِّي اَفَانَا شَمامي (١) عِدَادْ وَ بلَ المُزْنِ بأَعْسِلاً مناسِيهُ

إِمْرَ تَبَاتُ ا الْبُوتُهَا بَالتَّمَامِي تَرْتِيبُ شَاعِرْ مَا يِضَيِّعُ مَعَانِيهُ جَنْنَا قِصِيدِهُ مِن كبيرَ النَّظَامِي

بَالطيِّبُ أَنظُرِيهُ انحَمَّد المَيانَ

زَانَتْ مَمَانِيهَا وَزَانَ الْكَلَامِي لَازِمْ عَلَى مَعْنَاهُ حِنَّا نِبَارِيهُ نِعْمَيْنُ بَالصَّاحِبُ رِفِيـــعِ وزَامِي (٢)

مَا شُفتْ فَى الجيرَانِ مَنْهُو يَعِارِيهُ

أَنْبَيتُ صَيِّقُ وَالْعُوايِدُ لِزَامِي وَلِيَ لَفَانَا الضَّيفُ يَاوَينَ نِغْدِيهُ لاَ مَا لَفَانَا الضَّيفُ عُقْبَ الطَّلاَمي ضَيفِ عِزيزَ الجُّمَاهُ وَاللَّيلُ حَادِيهُ ءُقبَ العَشَا شَغَّهُ لِذِيذَ الْمَنامِي لاَّبِد لِهُ خُجْرٍهُ وَكُلْفٍ تِغَطِّيهُ

<sup>(</sup>١) زامي :صاحب غيره ورفعه

<sup>(</sup>۱) شمامی : سریع : او آ

وَالضَّيْفُ لِهِ حَقَّ عَلَيْنَا لِزَامِي وَالضَّيْفُ ضَيْفَ الله وُحِنَّا نِعَشِيهُ لَبُهَ وَحَبَّانُ وَرَبْعِ تِسَلِّيهُ لَهُ أَشْرَافُ وُعُجْمَانُ وَرَبْعِ تِسَلِّيهُ لِيَا يَجَبُونُ الْبِنَا عِيَالَ القِمَامِي وَعْيَالَ جُودَ الله تِرحِّبُ وِتِدْعِيهُ وَتَدْعِيهُ وَالْمَنَّ عَلَى جَوْدَ الله تِرحِّبُ وَتِدْعِيهُ وَالْمَنَّ عَلَى بَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَ

#### **※ ● ※**

وقال اللواء محمد الميان في حوادث المسجد الأقصى

وَاللهُ مَا ادْرِى كَيْف أَبَا اشْرَحْ جَوابِي عِنْارُ وَالْجِلَدِهُ تِقُودَ الْخُطَايَا فَا الْفَطَايَا الْفَرَ وَالْجِلَدِهُ تِقُودَ الْخُطَايَا إِنْ جِيتْ أَحُتُ الْقَلَبْ عَيَّا وُهَابِي إِنْ جِيتْ الْقَلَبْ عَيَّا وُهَابِي عَيَّا وَهَابِي عَيْنَ الْقَضَايَةَ وَهَا عَيْنَ الْقَضَايَةَ الْقَضَايَةَ الْقَضَايَةَ الْقَضَايَةَ الْقَضَايَةَ الْقَضَايَةَ الْقَضَايَةَ الْقَضَايَةَ الْقَضَايَةَ الْمُعْلَدِينَ الْقَضَايَةَ الْقَضَايَةُ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلَدِينَ الْمُعْلَيْنَ الْمُعْلَيْنَ الْمُعْلَيْنَ الْمُعْلَيْنَ الْمُعْلَيْنَ الْمُعْلَيْنَ الْمُعْلَدِينَ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَيْنَ الْمُعْلَيْنَ الْمُعْلَيْنَ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَيْنَ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَيْنَ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَيْنَ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَدُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلْمِ الْمِعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْم

<sup>(</sup>١) المرام : الانف كنابه عن شدة احميه

وَا نَتَهُ تَبِي تَجْمَعُ شَتَاتٍ غِيابِي مَنْ يُجْمَعِ الفُرْقَانُ عُقْبَ الرّزَاياً وَانْتُهُ وَالْبُواقِي ضَحَاياً وَاحُوْا شَتَاتٍ فِي ثُخُومَ الرّوابِي أَلْحِينٌ مَيِّتُ وَالْبُواقِي ضَحَاياً

رُاحَتْ دِيَرْهُمْ بِينْ نَاهِبْ وُسَايِي

وَامْسَوْا شَتَاتٍ فِي جَمِيعَ الْقَرَايَا

وَالِّلِي قَعَدْ تَحُبُمُورْ بَينْ الذِّيَّا بِي

صَيُّور مَا تَبْلاه كُلِّ الْبِــلاَيا

مِثْلَهُ مِثْلُ غَيْرٍهُ غَشَاهَ الْضَّبَابِي عِزِّى لِحَالَ اللَّي بَقَا مِن بَقَاياً هذيي حَقائِق مَاحَجَبْهَا السَّحَابِي

كُلِّ عَرَّفْهَا مِنْ تَجِيعَ الْبَرَايَا

مَا هُوب خَافِي مَاجَرًا بِالْهِضَابِي بَيْنَ الْقُرُومُ وَبَيْنُ بَمْضَ السَّرَايَا لَيْ الْقُرُومُ وَبَيْنُ بَمْضَ السَّرَايَا لَجْلَ أَيْنُ مَادْرِي بَالْخُطَا وَالصَّوَابِي

حَتَّى انَ دَرَيتَ اليَّومُ وَشُوا عَزَاياً مَن مَاتُ هَالَوْا مِنْ عَلَيْهِ التُّرابِي عُقْبُ ارْبَعِ رِنْمُسَي عِظَامِهُ شَظَاياً

هَاذِي حَسِيلة مَا يَقَى فِي جُرَابِي وَالله مَا خَلَيت شَيِّ وَرَايَا مَا خَلَيت شَيِّ وَرَايَا حَبَرُ بَنِي يَا قَلْب وَاغْفَلت مَا بِي زَوَّدْ تَنِي بَاشُوارْ مِثْلُ الرَّوَايَا حَبَرُ بَنِي يَا قَلْب وَاغْفَلت مَا بِي زَوَّدْ تَنِي بَاشُوارْ مِثْلُ الرَّوَايَا عَيَّا يَطِيب الْجُرخ وَا بُطَا صَوابِي عَيَّا يَطِيب الْجُرخ وَا بُطَا صَوابِي حَنَايَا عَدُن مِنْهَا صَلُوعِي حَنَايَا عَدَن مِنْهَا صَلُوعِي حَنَايَا

مَا خُسِبَكُ أَنَا يَالْقَلَبُ تَبْغَى عَذَا بِي

أَحْسِبُكُ يَا قَلْبِي تِقِصِّرُ عَنَايًا

أَنَا هُواياً الثَّأَرُ خَصْمِي عَدَا بِي أَحْسِبْكُ تِرْضِينِ وَتَنْبَعْ هُوَايًا خَصْمِي تَوَلَّى خَصْمِي تَوَلَّى خَصْمِي تَوَلَّى خَصْمِي تَوَلَّى فَعَا بِي خَصْمِي الْوَلَّى فَعَا إِنِي خَصْمِي الْوَلَّى وَطُعْةً مِنْ تُرَابِي شَدَّى عَلَيْهَا اقْصُورُ رَاحَتْ صَرَاياً فَصُورُ رَاحَتْ صَرَاياً

وَاجْلاً مِنَ السَّاحَاتُ شِيبُ وُشَبَابِي وَاجْلاً مِنَ السَّاحَاتُ شِيبُ وُشَبَابِي خَـلاً بَنَاتَ الْعِـرْ يَعْشِنَ عَرَاياً

وِشْ عُقْبِ هَذَا يَاعِزِيزِ الْجُنَابِي مَاعُقَبْ هَــذَا غَيَرْ خَمْلَ الرَّزَايَا إِمَّا تِعُودُ اجْبَالَهَا وَالرَّوَابِي تَرْجِعِ لَهُلْهَا بِالسَّيُوفَ الْحَنَايَا حَتَّيْشُ لَوْ طَالَتْ وُشَابِ الغُرَابِي

طَالَتْ سِنِينِ الْحُرِبِ وُصَارَتْ صَلاَياً قَوْمِي مِيَةٌ مِنْيُونْ مَاهِي تَهابِي لَوْراخُ خَمْسَةٌ مَا تَناَقَصْ حَصَاياً أَمُّا مَوارِدْهُمْ فَلا لِهِ حِسَابِي وَالْخُصْمُ يَجْمَعْ مِنْ فِتَاتَ الْعَطَاياً وَالْمَمُونَاتُ ذَابِي لَوْلاَ الْعَطَاياً وَالْمَمُونَاتُ ذَابِي ذَابِي ذَوْبة بَيْلَ الْمِلْحُ مَالِهُ تَلاياً ذَوْبة بَيْلًا الْمِلْحُ مَالِهُ تَلاياً حَنَّا عَلَى النَّاء مُن وَاهْلَ النَّحَاماً حَنَّا عَلَى النَّاد وَالْ وَاهْلَ النَّحَاماً

مِنْ غَضْبَتِهُ ﴿ تَفْضَبُ سُهُومَ الْمَنَايَا

آهٔ مِنْ جُرْحٍ عِميقِ َلجابِي أَمْسَيتْ مِنْ عُقْبَهُ رِفيقِ عَصَالِهَا كِثْرَتْ هَواجِيسِي وُعَبْنِ مَضاً.

أَمْشِي وَافَكِّرْ فِي كِثِيرَ النَّواياً

وَينَ الشَّجَاعَهُ وَينْ طَهْنَ الْحِرَابِي وَيْنَ الْحِيَّةُ يَا رِجَالَ الْحِماياَ

هَاذِي قَرَايا القُدسُ رَاحَتُ خَرَابِي

حُكاَّمَها مِنْ قَبْل صَارَوْا رَعَايَا

لأو لاَدْ صَمْيُونِ خِسَاسِ كَلاَ بِي شُذَّاذْ خَلْقَ الله قُرودَ الْحَلايَا

يَا الْعَينُ مِلِّى لاَ تِقُولِينُ مَا بِي

يِبْسَتْ جُفُونَى مِنْ تَزَايِدْ الْبِكَامَا

تَعَيتُ أَنَا عِشْرِينَ حِجَّه مُصَابِي تَعَيتُهَا وَالنَّـاسُ سِمْعُوا تَمَاياً عَدْ رَحِمْ حَالَى وَلا أَحْد دَرَابِي حَتَى تَويتُ اليَومُ وَطَنِّبُ رَعَاياً وَاللهُ مَا يُوناَحُ عِلجٍ مُرابِي وَاللهُ مَا يُوناَحُ عِلجٍ مُرابِي بَارُضَ العَرَبُ مَادَامُ فِيهُمْ شَلاَياً أَخْلاَمَهُمْ تَصِيحُ سَواتَ السَّرابِي

أَخْلامَهُمْ تَصِيحُ سُواتُ السَّرابِي فَدُرَةً اللهُ وَالنَّواياً مَطَاياً أَلْكُمْ طَيَّا اللهُ وَالنَّواياً مَطَاياً أَلْصَّارِي مَاضَاعُ حَقٍّ مِنْ وَراهُ الشَّبايا أَلْصَّارِي مَاضَاعُ حَقٍّ مِنْ وَراهُ الشَّبايا وَاللَّي رَجًا الخُلاَقُ مَا قَطْ خَابِي يَاخَانِقَ نَمْخُلُوقُ حَقِّقُ رَجَاياً وَاللَّي رَجًا الخُلاَقُ مَا قَطْ خَابِي يَاخَانِقَ نَمْخُلُوقُ حَقِّقُ رَجَاياً

#### 

## وقال اللواء محمد الميمان أيضاً

سَارَ القَلَمْ بِحُرُوفْ فِيهَا مَعَانِي فِيهَا تَعسَارِيفَ الْمَقَايِلْ وَالأَشْعَارُ صَالَنَ وُجَالَنَ بَالضَّمايِرْ مَثَانِي وُمُنَّ بِعانٍ لِهُ تَنعَارِيجٍ وَإِعْسَارُ تَصْعَبْ مَفَاهِيمَ الْمَثَلُ وَالغُوانِي لاَ مَاقَراهَا الغِرْ مِنْ غَيْرْ تِبْصَارٌ وَأَهْلَاللَّهُ وَالفِكْر فِي كُلِّ شَانِي تَصَلْ مَدارِكُهُمْ بِعِيدَاتَ الأَغْوَارُ وَأَهْلَاللَّهُ وَالفِكْر فِي كُلِّ شَانِي تَصَلْ مَدارِكُهُمْ بِعِيدَاتَ الأَغْوَارُ الْكُلُّ مِنْافِي طَرِيقِهُ تَعانِي لِهُ مِشْكُلَهُ فِيهَا تَحَالِيلُ وَأَخْطَارُ لا اشْتَدَّتُ الكُرْبُهُ وُمَالَ الزَّمَانِي

كِثْرَ النَّظِرْ وَالْفِكُرْ وُكَثِّرْنَ الاَشْوَارِهُ وَكُثِّرْنَ الاَشْوَارِهُ وَكُثِّرْنَ الاَشْوَارِهُ أَمَّا قِلِيلَ الجَمْ وَالضَّعْضَعَانِي عَزِّى لِحَالِهُ فِي تَعَجَاهِيلَ الأَسْرارُ وانْ لَا نَتْ الاَغْصَانُ وُصَارَتْ دَوَانِي

مُلْحَقْ نَوامِيهَا مِنْ طِوَالْ وِقْصَارَ كُلِّ رَغِبْ فِي قَطْفُهَا وَاسْتَهَانِي مَاعَادْ يَدْ كُرْ حَقْ صَيْفَ وَلَاجَارْ كُلِّ هَوى نَفْسِهْ يَصِيرْ امْتَعَانِي فَوقَ الْمَنَى يَبْغِي بَسَاتِينْ وَاشْجَارْ كُلِّ هَوى نَفْسِهْ يَصِيرْ امْتَعَانِي فَوقَ الْمَنَى يَبْغِي بَسَاتِينْ وَاشْجَارْ أَمَّا الْمَطَا وَالْجُودُ لِهُ عِلْمِ ثَانِي فِيهَ الصَّدُودُ وُفِيه جَولَاتِ الاعْذَارُ وَانْ قَلَ مَاعِنْدِهُ تَعَنِّى التّمانِي يَقُولُ لَوْ عِنْدِي عَانِينْ قِنْطَارِ وَعِنْدَى قَانِينْ قِنْطَارْ وَعِنْدَى قَالِي وَلَانْ فَلَ مَا يَبْقَى فِقيرٍ وَعِنْدَارُ وَلَانَ اللهِ عَنْدِي وَمُعْتَارُ وَسَانِي وَاللهُ مَا يَبْقَى فِقيرٍ وَعِنْدًا وَاللهُ عَالَى وَلَا لَوْ عَنْدِي وَعِيْدًا وَاللهُ وَاللهُ عَا يَبْقَى فِقيرٍ وَعِنْدًا وَلَوْ جَاهُ مَطْلُوبَهُ تَكَبَّرُ وَسَانِي

أَصْبَح يِصُكَّ البَاب ْ عَنْ كُلُّ خُطَّارْ الْمَانِ دَعَاوِي وَالدَّعَاوِي تَبَانِي لَاقَامَت الْطُجَّة ْ وُجَالَنَّ الأَنْظَارْ

وَالْجُودُ مَاجُودٍ وَلاَ هُو خَفَاني

فِيهَ الْكِكْثِيرُ امْنَ الْأَطَايِبُ وَالْأَخْطَأَرُ

فِيهَ الرِّجَالُ وُفِيهُ عَالِى وُدَانِي جُودَهُ مِنَ الْمَاجُودُ فِي شَبَّةَ النَّارُ أَنَا عَلَى الصَّائِبُ وَلاَ احْدِ كَنَانِي عَنْ خِلْقَة مَاسِرتُ فِي دَرِبُ الْأَشْرَارُ مَا قَطَ نَوَيتَ الشَّرِّ لِصْغَارٌ واكْبَارٍ \* إِلاَّ إِلَى مَنَّ المِهَادِي بَلاَني حَظِّيتْ لِهُ بَالرَّاسُ طَقَّهُ وُمِسْهَارُ هٰذَا هُوَ الْوَاجِبِ مَعَ كُلُّ جَانِي يَرْكُرْ لِلَّهِ الْحُرْبَهُ عَلَى رَاسُ قِنْطَارُ اللَّهِ الْعَرْبَهُ عَلَى رَاسُ قِنْطَارُ

أَحَبُّ أَنَا الْمُروفُ ۚ وُرَبِيٌّ عَطَانِي

وَانَا صِدِيقِ لِكُلِّ طَيِّبْ وْبَانِي

يَنْنِي 'بُيُوت الدِز وَلاَ يَقْرَبْ الْمَارْ

أَمَّا عَسديمَ الدِّينُ وَالْقُلْبَانِي فِي صُحْبَتِي مَالَهُ طِرِيقٍ وُمِعْبَارُ مَنْ لاَ يَخَافَ اللهُ فَلاَ لِهُ ضَمَاني

لأبدّ مَا يَسْطَى عَلَى الْكَارِ وَالدَّارِ هذي نِصِيحُهُ وَالنَّصَا بِمِ تِصَانِي عُشِي عَلَيْهَا كُلِّ عَاقِلْ وَمِنْوَارْ

## وقال اللواء محمد العبد الله الميان

هَاضَتْ هَواجِيسي وَسَطَّرتْ الْأَبْيَاتْ الْحَابِيلِينَ وَسَطَّرْتَهَا وَالْبِـــاَلُ خَالِي وُسَالِي

صَفَّيتِهِنَّ الْبَيُوتُ فِيهِنَ مِيزَاتُ

وَا بَعَدْتُهَا عَنْ كُلُّ سِمْلٍ وُ بَأَلِى

سَجَّلْتَهَا بِيدِى بَعَدْ خَسْ مَرَّاتْ صَقَلْتَهَا بَالْفِيكُر صَقْلَ السِّلاَلِيُ مَا السِّلاَلِيُ مَا السِّلاَلِيُ مَا السِّلاَلِيُ مَا السِّلاَلِيُ مَا اللَّهِ عَدَالِي مَا اللَّهُ عَدَالِي عَدَالِي مَا عَشْ فِي يَاتُ وَلاَلِي هَوَى بِبْيُوتْ مَا هَنْ عَدَالِي بَسْعِينْ نُوشِي (۱) سِعْرَهَا عَشْ نِيدَاتْ بَسْعِينْ نُوشِي (۱) سِعْرَهَا عَشْ نِيدَاتْ

مِنَ الذَّهَبُ لاَ صَارُ صَارُ صَافِ وُغَالِي

فِيمَا مَضَى لَلْقيل صَولَه وُجُولاَت ا

زَينَ القَصاَيِدُ بَالْمَجَالِسُ تِلاَ لِي الْقَصاَيِدُ بَالْمَجَالِسُ تِلاَ لِي تِلاَ لِي عَلْمَ الْمَعَالِي عَلْمَ الْمُعَالِي عَلَى الْمُعَالِي الْمُعَالِي عَلَى الْمُعَالِي الْمُعَالِي عَلَى الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي

<sup>(</sup>١) شوش : فرانسي : نوع من العمله .

هٰذِی لِین هِنْدی بِهِاَ عَشْر لَقُواتْ وَهَاذِی لِبنْ جِثْلِیْن فِیهَا عَجَالِی

وهَاذِی لِبِنْ هَادِی أَ خَيلٍ وَغَزْوَاتْ وهَاذِی بِهِـاً لِمْبَيْدُ فِيــــلٍ وُقَالِي

وُهَاذِي بِهَا مِشْمَانُ زَبْنَ الوِنِيَّاتُ وُهَاذِي بِهَا تَرْكِي يِمِنَ الطَّوالِي وُهَاذِي بِهَا الْعَونِي مُرُوسِ الْعَلَالِي وُهَاذِي بِهَا الْعَونِي مُرُوسِ الْعَلَالِي وُهَاذِي بِهَا الْعَونِي مُرُوسِ الْعَلَالِي وَهَاذِي بِهَا الْعَونِي مُرُوسِ الْعَلَالِي وَهَاذِي بَهَا الْعَونِي طُويلِ السِّبَالِي وَهَاذِي بَهَا الْبِدَبوي طَويلِ السِّبَالِي وَهَاذِي بَهَا الْكَلْفُوتُ فِيهَا وَصَايَاتُ الْمُؤْمِنُ فَيهَا وَصَايَاتُ الْمُؤْمِينَ فَيهَا وَصَايَاتُ الْمُؤْمِنَ فَيهَا وَصَايَاتُ الْمُؤْمِنِ السِّبَالِي السَّبَالِي السَّبَالِي السَّبَالِي السَّبَالِي الْمُؤْمِنُ فَيهَا وَصَايَاتُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ فَيهَا وَصَايَاتُ الْمُؤْمِنِ السَّبَالِي الْمُؤْمِنِ فَيهَا وَصَايَاتُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ فَيهَا وَصَايَاتُ الْمُؤْمِنِ السَّبَالِي الْمُؤْمِنِ السَّبَالِي الْمُؤْمِنِ السَّبَالِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمِؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُ

فيها تواصيف وفيها دلالي

وَاحَتْ مَثَا يِلْهُمْ وُعَصْرِ لَهُمْ فَأَتْ وُمِنْ حَقَّنَا لَذْ كُر فُحُولَ الرِّجَالِي إللَّي لَهُمْ بَأَلْقِيلُ صَدْرَةُ وَوَرْداتْ

وَاللِّي غَدَو قَبْلِ امْسْ حَدْرِ الرِّمالِي

وَيَنَ الْجَدُودُ وَيِنْ مَنْ تَبْلَمُمْ مَاتْ وَينَ الْقُرُومُ وُوَينْ خَالِكُ وُخَالِي

مَاتَوْا وُكُلِّ النَّاسُ فِي دَرْبَ الأَمْوَاتُ فَاللَّهُ وَاللَّمَانُ اللهُ وَاللَّمَايَا تُوالِي

سَطِّرْتُهَا بَاللُّوحِ رَأَى بَدَالِي أَيْضًا وَلَهُ مَشْرُوبٌ حَلُو زُلاَ لِي قَادَنَ لَهُلْهَا مِظْلِمَاتَ اللَّيالِي رَاحُو ا حَيَارَى بَينْ فَقْرى وُجَالِي وَامْسَتْ صَداقَهُ فِي سِنيٍّ طِوالِي

إِسْمَعْ لِن مَيْمَان يَا القِرْمُ مُسات إغرفْ تَرَى لَلْقيلْ هَزَّهْ وَسَطْوَاتْ يَامَا غَدَنْ ۗ ا بْيُوتْ شَرٌّ وَلَعْنَاتْ قَادَنَّ لَهُمْ كُلَّ الْبلاَّوِي وَالْآقاَتْ وُيَامَا جَلَنْ ا ْبُيُوت زَعْلهْ وُغَضْبَاتْ

عُقْبَ الطِّرَادْ وُعُقْبَ ضَرْبِ وطَعْنَات

غَدَنْ أَرْوَاحْ وَالدَّمْ سَالِي

كَامَنْ لِقُلْبِ مَنَّلَةً الْهَمْ مَلاَّتْ عَلاَّتْ خَصْم بَاللَّهَا مَا يباللهِ شِرْس بِوِى البَأْس مَامِنه مِفْلاَتْ خَصْم عِنيدٍ مَا يحيب التّوالي مَانِي عَلَى الدُّنْيا كِثيرِ التَّلِقَاتَ وَلاَنِي عَلَى الْمَاضِي كِثيرًا الْعَذَالِي

مَيرَ النُّفُوسُ اتْرُومُ ولِلنَّفْسِ رَغْبَأْتُ

مَرِّهُوَاهَا شَرِقْ وُمَرًٍّ شِمَالِي

وُ مَرِّ تِرُومَ الْمَالُ وَالْمَالُ مِشْهَاتٌ وُمَرِّ تِرُومَ الْجَاهُ وَالْجُاهُ غَالِي دُنياكُ مَذَى فِي دُرُوبِهُ مَتَاهَاةً فِيهَا عَزِيزَ النَّفْسَ تَايِهُ وُخَالِيَ وَاللَّى يُسَوِّيهَ الْوَلِي فِيه مَرْضَات وَأَلَحُكُم لِلْغَلاَّقْ بَاوَّلْ وُتَالِحِ

## فهد بن عبدالله الخربجي



هو الشاعرر النبطى المشهور فهد عبد الله بن محمد بن على بن محمد الخريجى وله بالرياض فى ١٣٣٤ هـ ونشأ بها ثم استوطن الطائف واتخذه مقراً لتجارته وأعماله ، ولما كان ملتحقا بخوة جلالة الملك فيصل تعرف على الكثيرين من شعراء النبط فى قصر الحكم وكان لديه الاستعداد الطبيعى فنظم الشعر بطريقته السهاة الممتعة التي قل أن يجاريه فيها أحد من الشعراء ولولا انصرافه إلى أعماله التجارية مع تربية أولاده بارك الله فيهم لبلغ شعره مبلغ كبار المشاهير فمن شعره:

يَا قَلْبَ أَنا بَنْصَعْكُ وَأَنْذِرْكُ وَأَنْهَاكُ

عَنَ الْمَذَارَى لاَ تُولَّعْ كَمَا المُوق

حيبُ المِحِبُ وَعَادُ مِنْ كَانَ عَادَاكُ وَأَنَا عَلَى الْقَافُ مَسْبُوقُ

وَاللَّهُ يَا قَلْبَ الْخُطاَ إِنْ عَاذْ طَعْنَاكُ عَلَمَ الْمَوقُ خَلُّكُ عَلِيمٍ سَالَمٍ مِنْ هَلَ الْعَوقُ

وَ نَيْتُ وَنَهُ مَنْ جِـــدع لِهُ بِشُبَّاكُ عَلَيْهُ دَمٍ بَاكُنِسُ مَا سُوقَ عَلَيْهِ دَيَةٌ دَمٍ بَاكُنِسُ مَا سُوقَ

يَّازِينْ وِمِنْ بِرْضِيكْ أَنَا بَا تَبِعُ ارضاكُ أَشْرُطْ وَحُطْ الطاقْ يَازِينْ مَطَّبُوقُ

يَا زِينْ جَـدَّدْتْ عَلَى الْقَلْبْ مَـكُواكُ فَارْحَمْ تِرْحَمْ يِرْخَمْكُ سَامِكَ الْفُوفْ

يى دَاىْ وَادْوَاىٰ مزّتْ شِفا يَاكْ

مِنْ مَبْسِمٍ بِهِ صَافِىَ الْعَسَلُ مَذْلُوقَ مَا بُو ثِمَـَانِ مَا جُلاَهِنْ مِسْوَاكْ تِشْبِهُ كَمَا صَوْ تَعَسَكِرْ بِهِ إِبْرُوقَ مَا بُو ثِمَـَانِ مَا جُلاَهِنْ مِسْوَاكْ تِشْبِهُ كَمَا صَوْ تَعَسَكِرْ بِهِ إِبْرُوقَ سُبْحَانَ مِنْ رَكَبُ جِبِينِكُ وَسَوَّاكُ بِالْمَلْحُ وَالْقُبْلَهُ عَلَى الْبِيضْ مَفْرُوقْ

رَ "بِكُ سَلَبُ بِيضَ الْمَذَارَى وَحُلاكُ

وَحَلَّ الْحَلاَّ بِشَفَاكُ يَاعَذُبْ مَنْطُوقُ

يَا بُو عُيُونٍ سُودٍ لَلْقَلْبُ فِتَاكُ لَا تِسْتِحِلْ دَمِّى بِلاَ حَقْ وَاحْقُوقُ عَالَمُ لَا تِسْتِحِلْ دَمِّى بِلاَ حَقْ وَاحْقُوقُ عَالِمُ مَنْ يَسْمِرْ عَلَى الْفَنْ وِعِاكُ

يَا بُوجِدِيلِ بَاسْمَرَ الْمِسْكُ مَطْرُوقَ

الله العادي مَا أَحِبْ غِيرِك وَلَا انْسَاك ﴿

يَا وَارِدَ الْقَرْ نِينَ يَا زَاهِي الطُّوقُ

أَنْسَى الْقَرَابَهُ وَالْوَلَهُ وَنْتُ مَا أَنْسَاكُ

حَلَفَتْ لِكُ أَبَا لِلِّي خَلَقْ كُلِّ أَغُلُوقَ \*

سِيدَ الطّبَا وِدِّكُ تَحُطّه بِمِخْبَاكُ وَبَعْضَ الْعَرَبُ لَامِنْ مِشَىضَيِّقَ السُّوقُ وَمَعْشُوقٌ وَمَعْشُوقً وَمِعْشُوقً وَمُعْشُوقً وَمِعْشُوقً وَمِعْشُوقً وَمِعْشُوقً وَمِعْشُوقً وَمِعْشُوقً وَمُعْشُوقً وَمِعْشُوقً وَمِعْشُوقً وَمِعْشُوقً وَمُعْشُوقً وَمُعْشُوقً و مِعْشُوقً وَمُعْشُوقً و مُعْشُوقً وَمُعْشُوقً وَمُعْشُوقً وَمُعْشُوقً وَمُعْشُوقً وَمُعْشُوقً وَمُعْشُوقً وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمِولًا وَمُعْمِولًا ومِعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمِولًا ومُعْمِولًا ومُعْمِولًا ومُعْمِولًا ومُعْمِلًا ومُعْمُ ومُعْمُ ومُعْمُولُ ومُعْمُ ومُعْمُولُ ومُعْمُ ومُعْمُولُ ومُعْمُولُ ومُعْمُولُ ومُعْمُ ومُعْمُ ومُعْمُ ومُعْمُ ومُعْمُ ومُعْمُ ومُعْمُ ومُعْمُ ومُعْمُ ومُعُمْ ومُعْمُ ومُعْمُ ومُعْمُ ومُعُمْ ومُعْمُ ومُعُمْ ومُعْمُ ومُعْمُ ومُعُمْ ومُعْمُ ومُعُمْ ومُعُمْ ومُعُمْ ومُعْمُ ومُعُمْ ومُعْمُ ومُعُمْ ومُعْمُ ومُعْمُ ومُعُمْ ومُعُمْ ومُعُمْ ومُعُمْ ومُعُمْ ومُعُولًا ومُعْمُ ومُعُمْ ومُعُمْ ومُعْمُ ومُعْمُ ومُعُمْ ومُعْمُ ومُع

### وله أيضاً هذه القصيدة الغزلية

طَارَ الْكُرَى يَا غَيِيدُ وَالْكَيْفُ مَاطَابُ أَجَاذِبَ الْمَسْبُرَاتُ كُنِّى صِوِيبِى الدَّمْعُ مِنْ عَينِي عَلَى الْخُسْدُ سَكَابُ لاَ مِن عَذْلَتِهُ وَادْ نِي الصَّبِيبِي

فِي غَيْ سِبِدَ الْبَيضْ تَلْمَلَتَ الأَرْقَابْ

طِفْلِ سَطاً بِي وَالْمُواصِ الْمُشَاشِبِ لَمُنَابِ فَلَابُ فِي مُهْجَتِي قَامُ إِيتِزَا يَدْ لِهِيبِي مَنْافِ فِي مُهْجَتِي قَامُ إِيتِزَا يَدْ لِهِيبِي الْمُعَالِيقِ نَهَابُ مَنِ اعْتَرَضَ لِهُ رَاحُ قَبْلِهُ عِطِيبِي الْمُعَالِيقِ نَهَابُ مَنِ اعْتَرَضَ لِهُ رَاحُ قَبْلِهُ عِطِيبِي الْمُعَالِيقِ نَهْ الْبَابُ وَلَمْتُ نَفْسِي بَالْغَزَالَ الْعِجِيبِي وَأَنَا اللّهِ عِلِيبِي وَأَنْهَ الْبَابُ وَلَمْتُ نَفْسِي بَالْغَزَالَ الْعِجِيبِي وَأَنْهَ الْبَابُ وَلَمْتُ نَفْسِي بَالْغَزَالَ الْعِجِيبِي يَعْمُولُ غُنُوجٍ أَو عَجَّابُ وِعْجَدِّلٍ مِنْ فَوقَ رِدْفِهُ دِيبِي لَعْمُولُ عُنُوجٍ أَو عَجَّابُ وِعْجَدِّلٍ مِنْ فَوقُ رِدْفِهُ دِيبِي الْمُعْدَلُ وَالاسْلاَبُ

مِتْحَمْدِم مَا قَدْ غَشَاهُ الْخُلِيبِي مِتْحَمْدِم مَا قَدْ غَشَاهُ الْخُلِيبِي لِمَانُ مِشَارِكُمَّهُ عَلَى الْعُودُ لَمَّابُ مَشْيِهُ هَومَنْ مُتْهَزَّبِنِ بَالدَّبيبِي

تِهِامَنْ اِيسَلِّمْ لِي عَلَى سِيدَ الْأَحْبَابَ المثايل غريبي ويرُدُ لِهُ فِيـــهُ ويشُوفْ سِيدِ لِي شِبَكُنِي بَالْأَنْشَابُ اللِّي مَلَـكُني غَسْن مَا هُوبْ طِيي جُرْحِي عِمِيقٍ كَمَا "يدَاوِيهُ" الأَطْبَابِ إِلَى أَنْ وَصَلْتِهُ أَوْ وَصَلْنِي يَطِيبِي إِنْ مَا حَصَلُ عَدِّيتٌ فِي رَاسٌ مرْقَابٌ أُوجَرِّيتُ صُوبِ لَلْخَلاَيقُ لِمْريبي مَا نِيبَ لَلْمَقْفِينْ يَاعْبِيدْ نَهَّابْ مِيرَ الْقِدَرْ مَهْمِهُ لِزُومِ يِصِيبِي مِنْ شَرْبُ كَاسَ الْبَيْضُ يَا غَبِيدُ مَا تَابُ يَتْعَتْ عَلَى طُولَ الدَّهَرُ مِسْتِعِيي لاَ شَافُ رعْبُوب لِهِ الرِّيقُ يَنْذَابُ كَنْف اُورَدْف أُوْ قَدْلَةٍ كَالسِّبيبي

**\*** • **\*** 

ولا نزال مع الشاعر فهد العبد الله الخريجي نستمتع بهذه القصائد فلنعش لحظات مع هذه القصيدة الغراء:

قَلْبِي قَلَبْ لَولاَبِ الأَفْكَارُ الْعَلَيْ أَعْنَاتُ فِي بَدْعَ الْمِثَايِلُ وَبَحْتَار وَمَا تُقْلَتْ مَبْدَا الْقِيلْ طَرَبِ وَلاَ كَارْ

الْقَلْبُ مِنْ فَرْقًا الْمِحِبِّينُ مَلْمُوبُ

مَلْهُوب بَالنِّيرَانُ وَاحْرَقَ صَبِيرِى والدَّمْعُ مِنْ عِينِي رَغْمًا يِسِيرِي شِفْتَ الْمَـٰذَارَى لاَ بُسِينَ الْحِريرِي

وَفَرِّيتُ لِي فِي بَدْعَ الأَمْثَالُ دَالُوبُ

دَالُوبُ لاَ مِنْ شِفْتْ مَنْ يطْرِبْ الْبَالْ

مِنْ كُلْ عَذْرًا خَدَّمَا يِشْمِلِ إِشْمَالُ

أُوعَزِّيتْ قَلْبِ فِي هَوَى الْبِيضْ مَيَّالُ

واللِّي سَلَبْ عَقْلِي مِنَ الْبِيضْ رُعْبُوبْ

رَعْبُوبِ صَادَ الْبِيضُ غَصْبًا بَلاَ ارْضاً شيخِ لَمُمْ غَصْبًا عَلَيْهُمْ أُويَرْضاً شيخِ لَمُمْ غَصْبًا عَلَيْهُمْ أُويَرْضاً

وَالرِّينَ مِن عِنْ عِنْ عِنْ مُوزِّعَ

اللِّي عَلَى كُلِّ الْمَذَارَى تَرْقَع السمه خَفا مَا بِين مِسْكَه وَشَاذُوب أَيْنَ مِسْكَه وَشَاذُوب أَيْضًا الْجُدِي يَاذِيب لَلْخَلَق مَفْهُوم

وَبِالدُّرْ سَعَى زِينَ الْفَوَاكِ وَيَشْمُومُ

ثُمَّ الْغَطُو مَا قُلمَتْ بَاللَّهٰزُ مَدْعُومٌ وِاللِّي يُحِلِّهُ يِعْطِيَ افْهِيدْ مَكْتُوبُ عِلَمَ الْمَعَلِي الْمُعْوا فِيهَا الأوْصاف يَاهْلَ الْمَعَانِي وِاسْمِعُوا فِيهَا الأوْصاف

وَلاَ نِيبِ فِي سِيدَ الْخُوِنْدَاتُ زَهَّافُ

أَبُو جِدِيلٍ عَكْسَ السَّافُ بَالسَّافُ السَّافُ مِنْ نُوقَ نَابِ الرِّدْفُ بَالْمِسْكُ مِسْكُوبٍ

لاَ طَبْ فِي الْمَلْبِ يَقْظه وَ يَكْفِيه

مِنْ غَيْرُ مَلَبُوسٍ يِفِلَّهُ أُو َيَكُسِيةً

لاَ وَاسْمِدَكُ يَاللِّي حِلِيلهُ تَدَاعِيهُ لاَدَشْ فِي الْمُلْمَبُ بِيرَ فَعْ بِعُرْ قُوبُ

قَامُ اِيتَمَطَّفُ مِثْلُ عُودٍ الرُّدَيني

لاَ وَاسْعِدَكُ يَالِيتُ عِينَكُ إِنْبِعِينِي

وَأَجْلِي صَدًا بَالْقَلْبُ قَدْ لِهُ السَّنِينِي وَأَشِيلُ لَهُ خَبُولُ سَامِرْ أُومَسْحُوبُ

رَاعِي عَانَ حَلْ فِيهَا الْعَسَلُ حِلْ

مِهْ لَ الْبَرَدْ مِنْ فُوقْ طَفًا تَهَلَهُلُ

أُو جحويان فِي ارْيَاضِ ا تَفَلْفَلْ مِتْغَرْيِفٍ مَاديجُ حَولِهُ بِشَاذُوابُ وَالْعَينُ سُبْحَانَ النَّذِي صَوَّرَ النُّونُ

فِي حِجْرَهُمَا كِنَّ النِّشَامَا يَعَرْضُونْ

بِسْيُوفْ هِنْدِ تَذْبَحَ اللِّي يَعَشْقُونْ

مِنْ دَارِتِهُ بَالْمِينُ الْيطِيحُ مَصَّيُوبُ

أَيْضًا انْخُدُودْ اللِّي تَبَاهَا كَمَا الْوَرْدْ

الله ْ الْأَحَدْ مَا أَتْوِيَ الْمَزَا عَنْهُ ۚ وَالصَّدْ

مِنْ ذُنَّتْ مِنْ شِفَاهُ بَالدِّرْ وَالْقَنْدَ

مَا دُمْتُ حَيٌّ حَالْفاً عَنْهِ مَا اتُّوبُ

نَهُدِ تِحَمْدِمْ تَوْ يَا زَينْ مَا زَافْ

يَبْكِي حِبِيبَ الرُّوخِ لاَ نَاشِهِ الْحَافَ

وَالْعُودْ مُوزِ نَايِفٍ عَرْضْ نِفْنَاف عَلَى طَلَّ اطْلُولِ وَامْزُونِ وِأَغْرُوبُ

وَسُطِ هَفًا مَا بِينْ كُتْف وَرَدْ فِى وِياً حَسْرِتِى لَاَقَامُ يِنْفِيلُ اويِنْفِي يَحْتَارُ وَصْفَ اللِّي يُوْصَفَ ابْوَصْفِي لِاَ مَا لِبَسْ طَلْسٍ مَعَ الشَّالُ وَالثَّنُو بُ

مِدَمْلَجَ السَّاقِينُ سِــــــدَ الحُوا نِداتُ مَشْيهُ هَوَسُ وْيَاخَذْ مَعَ السُّوقُ سَكْراتُ

ياً مِنْفُلْ وِيم ِ يِشْعِبِهُ خُــول رِيْمَاتُ مَا حَاشِهِ الْقَنَّاصْ فِي كُلُ مَذْبُوبٍ

أَيْضًا أَلْقدَمْ مِحْنَوْنِي كِنَهُ إِهْلاَلُ سَاعَةٌ رَمَقْتِهُ هَيَّضَ الْقَلْبُ بَامْثَالُ

وَالْقَلْبُ مِن فَر ْقَاهُ يِقْلِي مُعِمَاسَ

حَرَّقْ ضِیرِی آهْ وَآقُولُ کَابَاسْ رَاصْیِ بِحُسَکُمْ النَّرْفُ لَوْ کُنْتُ مَغْلُوبْ

لَوْ لاَ الْمَضِى جَارِي أُوسَلَّمْ عَلَيْهِ ۚ أَلِحْرْ وَهِ إِنِّى زُرْتُ خُوضَ الْسِنِيَّةُ

قَالُ السَّلاَمْ وُقُلْتُ لَهُ أَلْفُ تِحِيِّة وَأَولُ لَلْمَجْمُولُ مَا تَدْرِى الْخُوبُ ويقُولُ نَاظِرُ فِي يمينُ وشَمَالِي مَا بِينَ عَمَّ لِي أَجَدِّى وُخَالِي وَالاَّ الَّذِي تَشْكِي عَلِيناً اجْدَالِي

أُو عِنْدِي خَبَرُ مَا يَبْرِدِ الْكَبْدُ مَنْدُوبُ

مِنْكَ الصَّـــبُرْ وَاناً عَلِينَـا لْزُومِكْ

لأَبُدْ مَا نَاصِلْكُ وَتَجَـٰلُا اهْنُومِكُ

الله عَلُومُ اللَّى الْحُبِّكُ الْمُلُومِكُ مَنَابُ رَاصِينُ عَلَى الْكَبْدَ لاهوبُ صَلُّوا عَلَى الْكَبْدَ لاهوبُ صَلُّوا عَلَى الْمُخْتَارُ مَاهَبُ نِيسْنَاسُ وِاعْدَادْ مَا تَذْرِى رِيَاحَ الْاطْمَاسُ

وِاعْدَادْ سَاسَوَّدتْ مِنَ الطِّرْسَ قِرْطَاسْ

وِاعْدَادْ مَا دَرْهُمْ مِنْ الْمِعْنُ مَرْكُوبُ

لغز : في الفرد ومخباه ومشط الرصاص .

أَنْشِدَكُ عَنْ وِرْعِ يَجِي لَهُ بِجُمْلَةٌ بَنَاتَ وَمِنْ حُبْهِ لَهُمْ رَبُّهُمْ وَغُنَشَهُمْ وِلْيَا تَنَفَّسُ مَهُمْ نِفْسَوْ البِجَمْلَةُ بَنات وِلْيَا تَنَفَّسُ مَهُمْ نِفْسَوْ البِجَمْلَةُ بَنات أَرَيت لِي عَــودِ لَيَّمْهُمْ ومِفْتَشَهُمْ

**3** · 四

## محمد بن على العربي

محمد بن على العرابي ولدسنة العدد علله من ضواحى العائف ونشأ بها وجد واجتهد حتى أكل دراسته وعين مدرساً بوزارة المعارف ، قال الشعر في صباه بكثرة فن شعره يشكو قسوة الزمان وهجر الخلان قال:

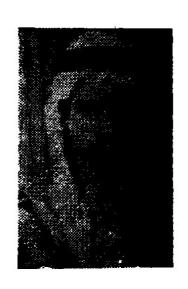

وَاطَرْ فِي أَللَّى حَارَبِ الْنَوَّمِ وَامْسِيتُ مِنْ شِدْ نَارَهُ دَاخِلَ أَلْقَلْبِ صَالِي وَلاَ خَبَرْتُ إِنِي بِنَوْمِي تَهَذَّيتُ وَلاَ هَجَعْتُ إِفْسَارِياَتُ أَللَّيـالِي ولاَ خَبَرْتُ إِنِي بِنَوْمِي تَهَذَّيتُ وَلاَ هَجَعْتُ إِفْسَارِياَتُ أَللَّيـالِي إلاَ تَهِلُ أَلدَّمُعُ عَيْنِي وَأَنَا أَزْرَيتُ

كُثر أَنْسَهُو البِقِلَّتُ أَلْشُوفُ جَالِي وَلَيْ أَنْسُهُو البِقِلَّتُ أَلْشُوفُ جَالِي وَلِياً ذِهِقُ بَالِي مِنْ أَلْضِيقُ وَنَبَّتُ وَنَتْ صِويبٍ طَايِحٍ بَالِرِّمَالِي

حَامَتُ عَلَيْهُ الطَّيْرُ وِيقُولٌ يَأْلَيْت رَبِيٍّ يِفُرِّج لِي هِمُومٍ ثِقَالِي وَأَنَا صَوابِي زَايِدٍ مَا تَعافَيت مِنْ قَسْوَ تَه عَذَّرْتَ فِي كُلُ غَالِي وَأَنَا صَوابِي زَايِدٍ مَا تَعافَيت مِنْ قَسْوَ تَه عَذَّرْتَ فِي كُلُ غَالِي وَأَنِيدٍ مَا تَعافَيت مِنْ قَسْوَ تَه عَذَّرْتَ فِي كُلُ غَالِي أَنْهِ جُرَة بَهَا أَنَا تِكُوَّ بَتْ وَعَالِي أَنْهِ جُرَة بَهَا أَنَا تِكُوَّ بَتْ فِيهِ مِلْ كُلُ مُرَّ وِحَالِي وَذَ قَتْ فِيهِ مِلْ اللّهِ عَلَى مُرَّ وِحَالِي وَذَ قَتْ فِيهِ مِلْ مَنْ وَحَالِي وَحَالِي وَاللّهِ عَلَى اللّهُ مَنْ وَحَالِي وَاللّهِ مُنْ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَيْ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلّ

قَلْبِي مِنْ الْهِجْرَهْ زِعِلْ بَعْدِدْ مَا رَيْت فِيهِـاَ أَلَتَّغَيْرٌ يَجْعَـــلَ أَلِجْسَم بَالِي

َّبَهَٰیْتَ أَقُولَ اکْمٰی لَوْ هُو بِتِی مَیْت إِنَّه سَــــــعِیدَ أَلْحْظُ و لِه جَلاَلِی

مَاهُو كَمَا حَظِّى أَلَّشِقِى بَعْدَدَ مَا اوْحَيْثِ النَّالِ النَّالِ عَنْهَمْنِي إِكُلُ إِمْتِقَالِي

مَا اشُوفْ غَيْرَ أَلْهُمْ يَاكَيْتُ مَا جِيتْ عَلَيْك بِالدُّنْيِكِ وَلاَ بِكُ زِرَانِي

وَلَيْمَ ذَهِبْ عَنِي بَلاَّهُمَّا تَنَيِّبَ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى مِنْ تَلِيَبَّتْ مِثْلُ اللهُ لاَ كَأَنْ حَلَى وَالْخَيْمُ صَلَى الله عَلَى مِنْ تَلِيبَيْتُ الله عَلَى مِنْ تَلِيبَيْتُ الله عَلَى مِنْ الْهُو الله الله عَلَى مِنْ قَبْسُل يَوْمَ الْهُو الله يَنِيبَ الله هَالِي دَارْ وَاطَّافُ بَالْبِيْتِ وَلاَ كَذِبْ فِي كُلْ مَاجًا بِقَالِي وَلاَ كَذِبْ فِي كُلْ مَاجًا بِقَالِي

#### • 🔆 •

### وقال الشاعر محمد بن على العرابي

يَا لَهُ يَا مِذْرِي ْ نَسِيمَ الرِّياحِي لَلْمُؤْنْ فِي عَالِي سَمَاهَا لِقَاحِي تَفْرُجُ لِقَلْبٍ كَنْ فِيهِ الرِّماحِي الرِّماحِي أَن فَيل أَو كَاعِرِفَةُ مِعَنَّاهُ مُعَنَّاهُ مَعَنَّاهُ مَعَنَّاهُ أَو لاَعِرِفَةُ طَرِيقَةُ الشَّيْطانُ وَوحَةً مِعَنَّاهُ مَا جَاهُ فَوْمُ أَو لاَعِرِفَةُ طَرِيقَةً فَا اللَّيْلِ سَاهِرُ كِنْ جَوْفَة حَرِيقَةً وَالْعَينُ مِنْ شَكُواهُ رَاحَتْ عَرِيقَةً وَدَمْعَا بَايِنْ عَلَى الخَدْ تَعِرَاهُ وَالْعَينُ مِنْ شَكُواهُ رَاحَتْ عَرِيقَةً وَدَمْعَا بَايِنْ عَلَى الخَدْ تَعِرَاهُ وَالْعَينُ مِنْ شَكُواهُ رَاحَتْ عَرِيقَةً وَدَمْعَا بَايِنْ عَلَى الخَدْ تَعِرَاهُ

بِشْكِى أَلزَّمَانُ اللَّى عَلَى الخَلِقُ بَادِي

وَانْ جِيتْ أَبِا ارْقُدْ مَا يَهَـنَّىٰ الرِّقاَدِي

مِنْ قُلْبِيَ اللِّي صَالِيَ الْهَجْرِ كُوَّاهُ

كُو ْتَنِيَ الْهِجْرَةُ وِزَادَتْ مُحُمُومِی مِنْ صَالِيَ النِّيرَ انْ حِرْقَتْ كُلُو ُمِی وَالْقَلْبُ عَادِی مِثْلُ طَیْرٍ یُحُومِی پِنْظُرْ لِرِزْقِه لَیْن یَا تِی و یَلْقَاهُ وَالْهَ جِیتُ أَبَصْبِرْ جِمْلَها مَا يَشَالِي

ثِقِيْل مِنْ قَو ْقَه ْ عَلايِقْ ثِقَــالِي وَاحْتَارْ قَلْبِي فِيـــــهْ وَاحَتَارْ بِالِي

حِمْلُ العَنَا زَايِدْ وَلاَ باَ اقْدِرْ أَقُواَهُ

وَالْصَّـــــــبْر شَبْ أَو زَادْ فِيَّ احْتَرَاقِ

إِلَيْنَ وَصَّلَنِي لِمُنَّ أَلْمَ الْمَرَجُ مِنْ خَالِقِي آثَرَجَّاهُ الْفَرَجُ مِنْ خَالِقِي آثَرَجَّاهُ الْفَرَجُ مِنْ خَالِقِي آثَرَجَّاهُ الْفَرَجُ مِنْ خَالِقِي آثَرَجَّاهُ مَارَبُ تَفْرُجُلِي هُمُومٍ تَقِيلَهُ حَيْثٍ أَنْ مَالِي غَيرُ جُودَكُ وَسِيلَهُ مَارَبُ تَفْرُجُلِي هُمُومٍ وَقِيلَهُ وَلاَ لِعَبْدَكُ غَيرُ وَجُهَكُ وينْصاَهُ أَنْتَهُ مُعِينِ العُبَدُ وَاثْنَهُ وَكِيلَةً وَلاَ لِعَبْدَكُ غَيرُ وَجُهَكُ وينْصاَهُ أَرْزَى مِنْ الْهِجْرَهُ وَعَيْنَهُ سِهِيرٍهُ مِنْ كُثْرَ مَاشاَفَتُ هُمُومٍ أَو قَهِيرَهُ أَرْزَى مِنْ الْهِجْرَهُ وَعَيْنَهُ سِهِيرٍهُ مِنْ كُثْرَ مَاشاَفَتُ هُمُومٍ أَو قَهِيرٍهُ أَرْزَى مِنْ الْهِجْرَهُ وَعَيْنَهُ سِهِيرٍهُ مِنْ كُثْرَ مَاشاَفَتُ هُمُومٍ أَو قَهِيرٍهُ أَرْزَى مِنْ الْهِجْرَهُ وَعَيْنَهُ سِهِيرٍهُ مِنْ كُثْرَ مَاشاَفَتُ هُمُومٍ أَو قَهِيرٍهُ أَوْرَى مِنْ الْهِجْرَهُ وَعَيْنَهُ سِهِيرٍهُ مِنْ كُثْرَ مَاشاَفَتُ هُمُومٍ أَو قَهِيرَهُ

مِنْ قُوَّهَا لَفْسَهُ غَدَتْ مُسْنِحِيرهُ وَالصَّبْرِ مِنْهَا بَاحِ مَاعَادُ تَلَقَامُ

وَالنَّــاسُ فِيهَا بِالضَّرَايِرُ تِزِيدِي وَإِنْ جِيتُ تَنْصَحْماً غَدتْ كَاكَلْدِيدِي

وَكُلُّ وَاحِــدْ سَارَ مِنْهَا عَنَيدِى "يَقُولْ هَذَا الشَّخْصِ يَامَـكُثَرْ اغْوَاهْ

مِنْ يِنْبَهُهُ يِصِيرْ كَمَاهُ غَاوِى بَسْ الْحُذَرْ مِنْ هَا الطَّبِيبِ الْمُدَاوِي

مَاجِالَنَا الاَّ تَبالْمَرضْ وَالبَلاَوِي خَلُوهُ يَشْعُدْ وَقَتَنَا زَيْن مَعْ لَهُ، خَلُوهُ يَشْعُدْ وَقَتَنَا زَيْن مَعْ لَهُ

وَالْيَنْ نُصْحُه رَاحْ غَادِى خَسَارَه مَا تَسْمَعْ إِلاَّ أَلْكِذْبَ دَايِمْ تِجَارَهُ مَا تَسْمَعْ إِلاَّ أَلْكِذْبَ دَايِمْ تِجَارَهُ مَا تَسْمَعْ إِلاَّ أَلْكِذْبَ دَايِمْ تِجَارَهُ مَا تَسْمَعْ إِلاَّ أَلْكِذْبَ دَايِمْ تِجَارَهُ

حِلْوِ لَهَا وَالصِّدِقُ كَنَّهُ مَرَارَهُ مَا تَقْبَلِهُ وَلاَ قَبِلْهَا تَعَدَّاهُ وَلاَ قَبِلْهَا تَعَدَّاهُ وَالْجَارِبِهُمْ وَلاَ يَقْبُلُونَهُ وَالْجَارِبِهُمْ وَلاَ يَقْبُلُونَهُ وَالْجَارِبِهُمْ وَلاَ يَقْبُلُونَهُ

فِي كُلْ بَادِي يَوْم أَمْ يِشْتُمُونَهُ

وِ يَلْمُنُونْ أَبُوهُ وَاللِّي تِقَفَّاهُ

كِنْ النَّبِي مَا اوْضَى عَلَى الْجَارُ وانْذُرْ عِنْ سَبَّتُهُ وَالشَّتْمُ لَوَ كَانُ الْمَكُرُ حَتَّى ويسْمَعْهَا وَيَنْقُلْ خَبَرْهَا وَلاَ يَبَالِي لَوْ كَبرْهُو خَطَرْهَا إِلاَّ يُودِّيها لِمَن لاَ حَضَرْهَا وينظِّرُهُ بَكْتابَها لَين يَقْراهُ

مَا يَعْمَلُونَهُ مِنْ جِمِيلُ أُو تَكَبُّرُ وَنَالَ هَذَا شِي مَاضِي وَلاَ آرَاهُ وَاصْفَارَهُ مَا يَسْمَعُونَ النَّصِيحَهُ إِلاَّ الْغَضِبُ وَكُلْ كَاْمَهُ قَبِيحَهُ فِي خَنْهُمْ تَظَهَرُ وَتَعْدَى مَلِيحَهُ وَالْهَا بَعْلَهُ وَالْفِيكُرْيَتُهَا اصْغَاهُ وَا فُوا لِدَ مُهُمْ بَالْغَضَبُ مَا يَبَالُونَ

إِلاَّ عَلَى غَــين الطِّريقَه يسيرُون الطِّريقة وانْ جَا يَخَاطَهُمْ "يَقُولُون مَلْمُون مَا لَكُ صَلاَحْ أُو دَرْ بَنَا مَا غَو يَنَاهُ وَالْهَجْرِ مَكَنَّهُمْ وَمَرَّلُ حَبَّلُهُمْ حَتَّى عَلَى غَبْ الضَّلاَّلَهُ زَقَلْهُمْ فِي بَحْرَ غِيٌّ أُوضَلُ مِنَّنْ وَصَلْهُمْ وَابَدِي لُهُمْ مِرَّ المِذَايِقُ بَحْلَهُ وَاخْتُمْ ۚ كَلاَمِي عِدَ مَا سَايِرٍ سَارٌ فِي قَطَعْ مَمْشَاةٍ عَلَى غِبُ الْأَنْهَارْ صَلَى عَلَيْهِ اللهُ بَجُودَه وحُسْنَاهُ

تَبْلُغُ مُحْمَّدُ نِعِمْ هَادِي وَغَتَارٌ

# شدید بن جابر الحربی

شديد بن اجابر الحربى السريحى . من بنى سالم ولد بالمدينة المنورة سنة ١٣٤٠هـ و بعد إتمام دراسته بمعهد الطائف تعين بوازرة الدفاع ويقوم بعمل الإمامه بالضيافة العسكريه بالطائف ، فمن شعره سنة ١٣٨٤هـ:



تَهِيَّضُ الحَرْبِي وَعَبَّرُ بِزَفْراتُ عَيْبِي مَثَايِلٌ مِنْ ضِمِيرِهُ سِطَرْهَا مَنْ يَعْذَرَ الْهُقْبَى مَاظِنِّهُ يِباَتْ يَخَافُ فِتْنَهُ مِدْلَهِمٍّ مَطَرْهَا الله يَا أَمَّةً الإسْلاَمُ دَعُوا الجُلَافاَتُ

تِلكَ طِرِيْقٌ إِ ْبليسٌ زَيَّنُ مُورَدُها كُونُوا يِدًا وَخْدهُ عَلَى أَهْلِ النُّواياَتُ ۚ ﴿

أُجْــلُو الْ دُعاَتُ الكَفْرِ وَأَمْعُوا أَثَرُهُمَا

كَيْفْ الْمُودِيَّةُ تَبَجَّحُ بِٱلْأَصْوَاتُ حَلَّتْ بدارَ المُقَّدسَــه مِنْ صِــفَرْهاً أَمست تُرز أَعْلاَمها جَانِب إِيلاَت تَزْرَع أراضِيها وُ تَقْطَفُ أَنْمُوهُمَا أَلاَ فَنْهُضُوا يَاهُلَ النَّخَا وَالْمُرُوَّاتُ من قَبْدل لاَ يَقَضَى عَلَيْناً خَطَرْهَا تعلمُوا. بِنَا تَقدم عَلَيْهِمْ بِكُرَّاتْ حَتَى سُيُوفُ الْمُنْد تَقْضَى

مَا يرْدَعُ البّاغي كَلّامَ الإِذَاءاتُ

إِلاَّ بَقُــُوَّهُ مُستَطير يْسُودَها الإِمَانُ وجْنُودْ وُدْعاَتْ

حَتَى ۚ يُحَيِّزُ مَفْوَهَا مِنْ

تُرْغَمُ أُنُوفَ الكُفُرُ وَاهْلَ الضَّلاَ لَاتْ عِدْ فَعِي عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ من جَاهَدُ الْكُفَارُ حَازُ الكرَامَاتُ اُلْخَالَٰدُ رَبِّي حَبَرُهَا َيَدْخُل جِنَانْ

فِي الْمَعْرَكَةُ نِثْنَى عَلَى كُلُ مَنْ مَأَتْ يَحْظَى بِجَنَّةٌ عَدْنُ يَشْرَبُ بَهَرْهَا مِنْ مَأَتْ مَخْلَ بِجَنَّةٌ عَدْنُ يَشْرَبُ بَهَرْهَا مَتَجُلُ لَنَا النَّارِيخُ فِي مَاضِي فَاتْ وَقَايِعُ كُلُّ عَاقِلُ شَـكَرُهَا إِسَّالُ جَبَلُ طَارِقُ عَلَيْهِ الإِشَارَاتُ

فِي صَفْحة التَّارِيخ يُوجَد خَبَرْهاً مِنْ تَحِدْ العَلامَات حُنْدا بن مُسْلاً عَالْمَعادَكُ عَبَرْهاً

وَمِنْ وَرَا النَّهُرْيِنُ تَجِدْ العَلامَاتُ جُنْدا بِنْ مُسْلِمْ بَالْمَعَارِكُ عَبَرْهَا شَادُوا الْمَسَاجِدْ أُو طَوَّلُوا فَى الْمَنَارَاتُ

بِٱلصِّــينُ مَرْسُومَهُ وُبِٱقِي أَثَرُهُمَا

أَسْأَلُ إِلَهُ العَرِشُ رَبَّ السَّمَواتُ مِهَيْمِنٍ كُلَّ الخَلائِقُ قَهَرُهُمَا تَنْصُرُ كُلَّ الخَلائِقُ قَهَرُهُمَا تَنْصُرُ مُخَاتَ الدِّنْ وَاهْلَ الهَدالات

كُمْ فِرْقَةٍ مِنْ حِزْبِهِ قَدْ نَصَرُهُمَا وَصَلِّى عَلَى الْمُغْتَارُ فَي الْقَصَى دِيرُهَا وَصَلِّى عَلَى الْمُغْتَارُ فَي الْقَصَى دِيرُهَا

#### 然 杰 杰

## س\_\_\_الفر

كان محمد بن ماضى وحميد بنجنيج وماطر بن نشا جميعهم من الدهسة «القثمة» مجتمعين على القهوة وكانت فى إحد طيق المحل شربة ماء وقعت عليها حمامه ولما طارت سقطت الشربة على رأس حميد بن جنيج الدهاسى فأنشأ محمد بن ماضى يقول:

لَاَ بَدْ لِلْهَاحِقْ وَانتَهُ نَاسِي سَهَيتُ وَالاَّ تَحْـُنتَرِي لِكُ سَاعَهُ فَاجَابِهِ حَمِيد بقوله:

أَلَّهُ وَلَالَمَ الصَّدِيقَ القَاسِي وَالله يَانَا مَا كَبَّيتُ دَرْبَ الطَّاعَهُ فَتَعرض له ماطر بن نشا بقوله:

مَا يِنْقَبِلَ لَكُ عُذَرٌ وَانَتَهُ دَهَّاسَى يَا كُثْر مَاسَوَّيتْ جَوفَ الْقَاعَهُ

#### 逶● 到

## فهدبن صويلح الجعيد

فهد بن صویلح الجعید (من المصالحه» بطن من الجعدة الذین تمجمعهم مع قبائل الطائف قبیلة « هوازن » المشهوره ، ولد بدیار قبیلته من ضواحیالطائف سنة ۱۳۶۹ ه فن شعره :

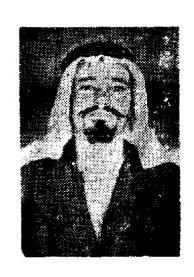

قَالَ الجِمَيدَ اللِّي يُمُدُّ النَّما يِخ مِنْ مَاجِسٍ بَالصَّدَقْ وَالْمُرَفْ فَايِحْ يَهُدِى النِّمينَحَة لُوجِية الفَلايح

يَهُدِي نِصِيحَة عِنـدْ رَبِيٌّ جَزَاهَا

أَلْأُوَّلَهُ يَا لَمَبِدُ كُمِّلُ مَلاَتَكُ حَتَّى بِإِذْنَ اللهُ تَبْلُغُ مُرادَكُ وَتَعِيشُ فِي الأَنْوَارُ مُدَّةً حَياتَكُ وَتَعِيشُ فِي الأَنْوَارُ مُدَّةً حَياتَكُ

وَاوْمِيكُ أَنْفُسَكُ لاَ يَتَأْبِعُ هُوَاهِاً

أَوْصِيكُ \*ثُمَّ اثْنِي وَصَاتِي وَوَصِّيكُ إِرْ فِقْ عَلَى وَالْدَىكُ دَامَتْ لَيالِيكُ إِرْ فِقْ عَلَى وَالْدَىكُ دَامَتْ لَيالِيكُ ولْياً طَلَبْتَ الله فَلا هُو خِلِيكُ

ِلِيــا طَلَبْت الله فلا هو مِحْلَيْك تَرَى رِضًا النَّالِقُ يَجِي مِنْ رِضَاهاً

أَوْصِيكُ فِي عَانِيكُ إِذَا جَاكُ عَانِي لاَ تَنْدَرِقُ عَنْ وَاحِدٍ فَى الْمَثَانِي

فِيدَهُ عِلَاكُ وَالوَجِهِ وَاللِّسَانِي وُخَذْ مِنْ عِزِيزَ النَّاسُ تَكْسَبُ ذَرَاهاً

هٰ ذَا وَنَا بِاَو ْصِيكُ الْجَارُ لَوْ جَارُ اللهِ عَارُ اللهِ عَلَى الْجَارُ اللهِ عَلَى الْجَارُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

إصْبِرْ عَلَيه ۚ وَلَوْ حَصَلْ بَعْضَ الْأَخْبَارُ ۚ خَصَلْ بَعْضَ الْأَخْبَارُ ۚ خَلَكُ ۚ يَعَيَّزُ تَبِيعِهَا مِنْ شِرَاهَا

وَاصْبِرْ عَلَى رَ ْبِعِكُ وَلَوْ الْنَهُ زَلَاّتُ وَاصْبِرْ عَلَى رَ ْبِعِكُ وَلَوْ بَا اخْتِلاَفَاتُ

وَلاَ تَنْسِعُ بَاغِي الْعُلُومَ لَيْضِيَّتُ مَا فَرَبُوكُ لاَ تَفَرِّقُ عَصَاماً مَا فَرَبُوكُ لاَ تَفَرِّقُ عَصَاماً

وَاوْصِيكُ عَنْ هَرْجَ الْحَكَا وَالنَّمِيمَةُ

أهِلْ كَلَّامٍ مَا يَمشِّى زِعِيَمه "

وَاللَّى تَمَادَوْا فِي الخَطَايَا العِظِيمَهُ عَمَاسِيسُ نَارٍ خَيَّبَ اللهُ رَجَاهَا وَاللَّى تَمَادَوْ مَعَ الْخَكَامُ طِيلَةُ لَيالِيكُ وَاصْدُقُ مَعَ الْخَكَامُ طِيلَةُ لَيالِيكُ

وِالْيَا كِذْ بْتَ الكِذِبْ مَا هُو مِنَجِّيكُ

وِالْيَاطِيلِعِ مَرَّهُ يِغُرَّكُ وِيرِ مِيكُ يِرِ مِيكُ فِي حُفْرَهُ طِوِيلِ مَداهَا هَا هَذِي نِصِيحة مِنْ مُمَارِسُ وُدَارِسُ

مَاهِي بِهَرْجَةُ حَيكَوِي فِي الْمُجَالِس

يَنْشَرُ إِلَى الإسْلامُ جَمْعَ الجَنائِسُ

أَمْثَالَ أَوْصِلْمَ اللهِ مُنْتَهَاهَا

حاء في ص ٥٧ هذين البتين خطأ وصوابهما دخل أحد الشعراء مطعم الفوال « باقارش » بمجلة جرول بمكة يُطلب منه أن يمدحه الشاعر فقال على البديهه :

رَيِّضَ الله وَجْهَكُ يَا عَمْ رَقَارَشْ يَا مِطْعِمَ الضِّيْفَانَ لاَجَوَكُ بَقْرُوشْ أَيْضًا وَلا يَفْرُشْ لِضَيفَهُ مَفَارِشَ إِلاَّ الفراشِ الليِّ مِنَ الرِّب مَفْرُوشِ أَيْضًا وَلا يَفْرُشْ لِضَيفَهُ مَفَارِشَ إِلاَّ الفراشِ الليِّ مِنَ الرِّب مَفْرُوش

## االمجرور وكامل بن شحات

كامل بن شحات من سكان المعابده وهو من مواليد النفعه اشتهر بشعره الغزلى الرائع وكان غناء الحجرور بالطائف على شكل الغناء القصيمى بدون تثنى ، ولما اصطاف كامل بالطائف سنة ١٣٣١ ه وجد مغنى المجرور من أهل السلامه بالطائف قد أدخلوا على هذا الغناء يعض الحركات والهيئات ، ومنها رد التحيات بالإشارة أثناء الغناء والضرب على الدف ، فقال كامل :

بِاللهُ يَهْدُلُ السَّلاَمَهُ عَلِّمُونِي دَقَّةَ الطَّارْ

كَيفَ التَّهُ مِنْ وَكَيفُ أَضْرِبُ سَلَمُ لَكِ عَلِّمُ وَ بِي

وَبَااتْبَعَ الغَىْ وَارْبَابَ الْهَوىَ لُوصَارْ مَا صَارْ

وَنَزُّهُ الرُّوحْ وَاسْهِر ۚ فِي حَشَايِفَكُمْ عُيُونِي

وَ بِأَا نُصِفَ العَاشِقَ المَفْتُونُ وَاطْفِي حَرِ فَهَ النَّارِ

وَجَدِّدَ الْأَنسُ وَ الأَفْراحُ وَأَرْحَمُ وَارْحَمُ وَارْحَمُونِي

يَهْلَ الْهُورَى يَاوُلاةَ الأَمْرِ وَثُونِي كَمِنْدارْ

أَعْزِلُ وَوَلَى ّ وَسَوِّى مَا اشْتَهِى لاَ تِعْزِلُونِي

وَأَحِلِفُ عَلَى كُلِّ عَاشِقُ فِي الْهُوَى كَذَّابُ فَشَّارُ

مَا يِتْبَعَ العِشْقُ وَالمَّمْشُوقَ والعَبُّوتَ الخُنُونِي

## الأبجدي والريحاني والدرسمي

كثيراما يستعمل شعراء النبط أحد هذه المصطلحات للتورية على الأسماء التي يشببون بصويحباتها .

١٠ - أماالأبجدى: فهوالمشهوروالأخوذ من حساب الجمل الأبجدية، وهي الألف: ١
 الباه: ٢ والجيم: ٣ والدال: ٤ والهاء: ٥ أله .

أما الريحاني : فأفادت عبارة في تعريفه أن حروف الهجاء موزعة على مشاهير
 عوالم الحياة فمثلا بقول فقهاء الريحاني :

الألف ترمز لبني آدم - الباء: للبقولات - التاء: ترمز للتمر الثاء: لاثياب الجليم للجلود الحاء: للحديد والحاء: للخشب الدال: ترمز للدواب ماعدا الجمل فهومن الهوام وسيأتى في باب الهاء الذال : للذهب الراء: للرياحين . الزاء: للزجاج السين : للدمك الشين: للشهر الصاد: للصقر . الضاد و الضاء و الطاء: للطيور و الظاء: للضوء المعين للمطورات وهي غير الرياحين . الغين: للغيوم ، الفاء: للفاكمة . القاف : للقرى . الحكاف للحكافه: وهو القرطاس واللام: اللبن الميم: للمدن النون: للنجم والواو: للوحوش والهاء: للهوام وجعلو العبيد من الهوام و الياء: لليواقيت . مثال ذلك لو اردنا التعبير عن المه الفاء عبرنا بها عن العبد وهو في اعتبارهم من الهوام والدال عبرنا بها عن العبد وهو في اعتبارهم من الهوام والدال عبرنا بها عن العبد وهو في اعتبارهم من الهوام والدال عبرنا بها عن العبد وهو في اعتبارهم من الهوام والدال عبرنا بها عن العبد وهو في اعتبارهم من الهوام والدال عبرنا بها عن العبد وهو في اعتبارهم من الهوام والدال عبرنا بها عن العبد وهو في اعتبارهم من الهوام والدال عبرنا بها عن العبد وهو في اعتبارهم من الهوام والدال عبرنا بها عن العبد وهو في اعتبارهم من الهوام والدال عبرنا بها عن العبارة « في مكة كتاب حَطيته في صندوق حديد وأرسلناه للطائف أكله فيكون بهذه العبارة « في مكة كتاب حَطيته في صندوق حديد وأرسلناه للطائف أكله

حصان هل رأيته ؟ « وشرحذلك أن : أن الميم من المدن وهي مكة والحاء من الحديد وهو الصندوق والميم الثانية من المدن وهي الطائف والدال من الدواب وهو الحصان. وباقى المكلام حشو لإفادة التعبير .

ولزيادة الإيضاح فلنقرأ هذين البيتين لفود الخريجي .

مَضْمُونْ مَبْدِى اشْمُهُ مِنْ الطَّيرُ قِرْنَاسَ وعْوَيِّدٍ رَيحـــانُ بَهَ التِّيهُ وَالَمِيقُ

رُمَّانَةٍ خَضْرا وَالْأَشْجَـارْ أَيَّبَاسْ

فِي كَفْ عَبْد العَسْوَجِيَّاتُ تَوْفِيقُ

هذا اللغز فى اسم « طرفه » على طريقة الريحلنى وتوضيحه : الطاء من الطيور فى اسم فرناس والراء من الرياحين . والفاء من الفواكه : « رمانة خضرا » والهاء : وهو اسم وفيق « اسم العبد » .

٣\_ آما الدرسعى و تعريفه أن كل حرف ينوب عن الحرف المحاور له والمربوط معه حروف الدرسعى تعرف من الجمل الآثية :

« كُم أُوحِط صَطْلَه في درسع ضَع بَزْ خَشْ ثُجُ قَذَانَتْ » ·

وهي: الـكاف والميم والألف ... الخ فالألف نرمز لها عن الواو . والواوعن الألف.

والحاء عن الطاء . والطاء عن الحاء . والصاد عن الظاء والظاء عن الصاد . وهكذا فإذا أردنا التعبير عن اسم « أحمد » نقول فيه على اصطلاح الدرسعى « وطكر » لأن الواو تقوم مقام الألف والطاء تنوب عن الحاء والكاف تنوب عن الميم والراء تنوب عن الدال ،

وإذا أردنا التعبير عن لفظة « فل » نقول فيها على اصطلاح الدرسعى « يه » لأن الفاء تنوب عنها الياء والفاءتنوب عنها الهاه:

#### **※ ● ※**

### ومما ألغز به سلطان الفعر لمحمد بن حمزه في المسحاة

أنشدك عن بنت دام في بطن أمها مزوية الرأس في بطن أمها يا لطيف في خاطري والى الأمر عمها ولاواد عمها تمشي بعسكر صفيف يفرح ليا منها فرحت وهو هما فقطع بها الأرض لأهايب ولامستخيف تنفست بين رجلينه وهو لمها ليم سليها بيمناه العفيف النظيف مدری بغسل یدینه بعد دمها ولا بدهن بها لحیته ویشمها شریف

## محاورة شعرية بين محمد بن تويم الثبيتي وءوض بنسليم المالكي وكان عوض بن سليم مسخنا فخاطبه ابن تويم



محد بن توم



ءوض بن سليم الملكي

اِن تُومِ يَا مَرْحَباً يَا مَا لِكِي عِنْد عِتْبَانْ عِتْبان خَطُّوْكَ الصِّدِيقَ الهُوَ الِي يزُولْ بَاسَكْ بَعْدَ مَا صِرتْ وَجْعَانْ

وإِنْ مُتْ منتْ اوّلْ ولاَنْتَ بِتَالِي

ابن سليم: تَبْقُونْ وَانْتُمْ لِي عَوَانِي وَجِيرَانْ جِيرَهُ نِظِيفَهُ مِثْلُ عَدٍّ زُلَا لِي

# يَامِدْرِجَ الأَفْلاَكُ لَوْ كَأَنْ لَوْ كَأَنْ لَوْ كَأَنْ وَالْمُنْرِ بِيَدَكُ يَأْرَفِيكَ ٱلجَلاّلِي

# إبن تويم :

جِيرَانَ يَا رَاعِيَ التّما ثِيلَ وَاخْوَانَ واللهُ طِليعُ أَبِكُلُ سَدُّ وَحَالِي لَوْ يَيْنِي وَ يَيْنَكُ فِي الأَرضُ حِدَّانُ تِصْفِي بِشَارِبُهَا بِمُلْطَ السّلالِي

#### ابن سليم :

أَلطُّرْ فِيَ اللِّي جَالَـُ مِنْ دَارْ مِيسَانْ أَقْبَلْ سُؤَالِكُ وَانْتَ تَقْبَلْ سُؤَالِي الطَّرِ فَي اللَّ مَانُ سُؤَالِي الطَّبَا وَالْعَوَالِي الْمِنْ تُويمُ انْ كَانْ قَضَاى غُرْضَانْ تَبْغِي تِصَافِقْكَ الطَّبَا وَالْعَوَالِي

#### ابن تويم:

أَلْظُرْقِيَ اللِّي مَرْبَعُهُ خَبَتْ نَعْمَانُ مَا هُو بِرَاقِي فِي عِسيرَ الْجِبَالِ أَلْطُرْقِيَ اللِّي مَرْبَعُهُ خَبَتْ نَعْمَانُ مَا هُو جَنَابُ ابْيَضْ وَلاَ هُو رِمَالِ أَلدَّربُ صِفْيَانُ عَسبِرَهُ وَربِعَانُ مَا هُو جَنَابُ ابْيَضْ وَلاَ هُو رِمَالِ

### ابن سليم:

وَاهِنِي مَنْ يَحْسُدْ عَلَى كُلِّ جِيعاَنْ حَالُهُ بِلِي وَانْبَيتْ مِنَ الزَّادْخَالِي حَيفَ النَّظَرُ لِنْ جَالَتْ فَى البَيتْ ضِيفَانْ يَبُونْ جُودَكْ يَا كِرِيمَ السِّباَلِي

#### ابن تويم :

لِنْ زَارَنَا صِيفَانْ يَا لَذِّيْبِ سِرْحَانْ تَفْعَلْ كَيَا مَا يَفْعَلُونَ الرِّجَالِي لِنْ زَارَنَا صِيفَانْ يَا لَذِّيْبِ سِرْحَانْ حَطِيّتْ فَى الضّيفَة حَرَامْ وَحَلاّ لِي وَانْ حَطّيتْ فَى الضّيفَة حَرَامْ وَحَلاّ لِي

#### ابن سليم :

ياً وَجدْ رُحِي ياً جَمْلْنَا كِعَيلاَن اللِّي غَدَتْ بَكُ مِصْعِبَاتَ الْجِمَالَ اللِّي غَدَتْ بَكُ مِصْعِبَاتَ الْجِمَالَ اللِّي غَدا ما بين حضرٍ وَبِدُوان لَيتِه سِـــــلِم سَحب وَالْعِقالِي اللِّي غَدا ما بين حضرٍ وَبِدُوان لَيتِه سِـــــلِم سَحب وَالْعِقالِي

#### ابن تویم ا

كُثْرَ التَّوَجُّدُ لَيْسُ هُو قَاضِيَ الشَّانُ يَا شَارِبِينَ الكَيفُ مُسَلِّ وَحَالَى يَا مَالِكِي لَوْ كُنتُ مِثْلُ ابْنِ كَنْعَانُ يَا مَالِكِي لَوْ كُنتُ مِثْلُ ابْنِ كَنْعَانُ أَقَيِّس جِنَيْهَكُ عَيْدَ يَعْدُونُ أَقَيِّس جِنَيْهَكُ عَيْدَ يَعْدُونُ

### ابن سليم :

مَا يَنْبَنِي بَنْيَهُ عَلَى غَير سِيسَان بَنْيَهِ ، بِلاسِيسَان تَغْدِي هَيَالِي بَنْيَهِ ، بِلاسِيسَان تَغْدِي هَيَالِي أَنَا تِعَدُ مَا اوحَيتُ مَا نِي بِغَضْبَانَ وَقَتَ مَا نِي بِغَضْبَانَ وَقَتَ اللَّهُ وَمَ يَشَدُّنِي مَا بِدَالِي

ابن تويم :

مَا يَنْبَنِي حِمْنٍ عَلَى غَدِيرُ الأَرْكَانُ مَدِيرَ الْتَرْمُ يِيمِينَكُ وَبِالشّمالِي لَوْ كُنْتُ فَإِنْ بَيْنُ رَابِغُ وَعُسْفَانُ مَا تَسْمَعُ الْمِذُنُ لُوانَهُ إِلاَلِي

ابن سليم:

عَزَّ اللهُ هِا انَّى مَا تَمْنَيْتُ الأَوْطَانُ إِلاَ المَكَانُ اللَّي لَبُويَهُ وَخَالِي إِلاَ المَكَانُ اللَّي لَبُويَهُ وَخَالِي وَخَالِي وَانْ كَانُ وَلِيا انَّكُ لِلاَّسْفَارُ عَشْقَانُ وَإِنْ كَانُ وَلِيا انَّكُ لِلاَّسْفَارُ عَشْقَانُ وَإِنْ كَانُ وَلِيا انَّكُ لِلاَّسْفَارُ عَشْقَانُ وَلِيا انْلُكُ لِلاَّسْفَارُ عَشْقَانُ وَلَيْ اللَّيْسَالُ حَتَّى يَقِرَّ الخَيالُ وَلَا اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

× • ×

#### سالفى

دخل مرة بديوى على الشريف عبد الله بن محمد بن عون وكان شاعره الخاص وصادف أن ظهرت هناك أخبار عن الدستور العثمانى خاض في أخبارها جميع العربان فسأله إبن عون عن حاله بهذا البيت:

سَلاَمْ وَيشْ عِنْدَكْ مِن أَخْبَارْ لَقَلَى ؟ إِنْ كَانْ عِنْدَكْ عِلْم وَالا عَطَينَاكْ

فأجاب بديوى على الفور قال :

أَشُوفْ وَاسْمَعْ وَالنَّظَرِ مِسْتَخِلٌ وَأَخْوَالْ تَجْرِى فِي طَرَفْ عِلْمَ الانْرْاكِ وَأَخْوَالْ تَجْرِى فِي طَرَفْ عِلْمَ الانْرْاكِ وَلاَ عَادُ لاَ مُوفِ حَرامٍ وَحِلِ وَالْوَرِدْ يَغْلُوطُهُ ثَمَارِيه ثَمَارِيه ثُنْبَاكُ وَلاَ عَادُ لاَ مُولِه ثَمَارِيه وُولً الشَّامُ وَالْمَنْرِبُ وُفَارِسْ وُولًا الصَّامُ وَالْمَنْرِبُ وَفَارِسْ وُولًا الصَّامُ عَلَيْ تَعَدداكُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ وَلاَ القَلبُ يَهْوَاكُ وَانَا لِيَامَا شُفْتَهَا وُلِلَّا لَقَلبُ يَهُواكُ وَانَا لِيَامَا شُفْتَهَا وُلِلَّا لَقَلبُ يَهْوَاكُ وَانَا لِيَامَا شُفْتَهَا وُلِلَّا لَقَلبُ يَهْوَاكُ وَانَا لِيَامَا شُفْتَهَا وُلُلِّ لَا عَاشِق وَ زَينَكُ وَلاَ القَلبُ يَهْوَاكُ وَانَا لِيَامَا شُفْتَهَا وَلاَ القَلبُ يَهُواكُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

هَ فُو تَى مَا تَخِلِفِينَ المَصَلِّ لَوْ كَانِ زَينِكُ تَسْلُتِينُهُ بِيُمْنَاكُ ياً شَانَةَ الأَصْحَابُ أَمْرِكُ مُولً تَعْبَان ْ طَلاًّ بك وَمَن كَأَنْ رَبَّاكُ مَا بِفنا الشَّجَاعَة بِذُلِّ لَكِن هَيْبَةُ صَاحِبَ الأَمْرُ تَبْواَكُ وَياَ اللهُ يا سَامتَ البُنْيَانُ لاَ يسْتَخِلِّ وَحاَ فِظْ وُحُوشَ الصَّيدْ مِنْ وَقَعَ الاشْراَكُ مَا يَصْفِي الْمَاءُ لَيْن يَقْدِرْ يِزِلُ مُجَاهِد وُسَفَّاكُ يَقَعُ خَوْرُجُ لَهُ وَالْحُاتِمَةُ مَكْتُوبَةٍ فِي سِجِلً مَالَكُ بِعِـلْمِ لاَ يَخُطُّكُ وَيَعْنَاكُ

# عبادل المالكي



عبادل بن عوضه المالكي ولد بديار قبيلته « بني مالك » التابعة لمنطقة الطائف وتربى ونشأ بها وجمع مع المروءة والتدين، العقل الوافر، والتحق بخدمة الوزير « ابن سليمان » زمناً طويلا، وكان شاعراً مجيداً فن شعره سنة ١٣٧٩ هـ

ياً مُلوكً العَرَبُ دُون الْحلوقَ الأَيادِي أَذْ كُرُوا ماَ مَضَى فِي مُدَّةَ الْجاهِلِيَّهُ

وَاشْهِرُ واصَو مَن كَيدَ شَانُ الأَعَادِي

وَاسْتَعِدْ وا وَهُمُّو بَالْمُزوَمِ القِوِ يَهُ ا

جَاهِدُوا مَنْ عَصِي الرَّحْمَنْ حَقَّ الْجِهَادِي

أَطِيعُو اللهُ وَعِزُوا دِينَ سِيدَ البَرِءَهُ

مَسْجِدَ الْقُدسُ يِذْكُرُ فِي جِنُو بَهُ فَسَادِي

مَا بِنَامَ الْفَتَى وَيَا مَنْ وَفِي الْجَنْبِ حْيَّهُ

جَاهِدُوهُ مِخْيلِ أُنَّبُ خَمْرًا جِيَادِي

فِي سُيوفِ تِورِّدُ مُمْ حِيَاضَ المِنيِّـهُ \*

تَحَتْ رَاية أَلْ سَمُودُ الشَّعبِ كُلَّهُ يِفَادِي

تَيْدُلَ اللَّالْ وَالأَرْوَاحْ فِي كُلُّ رِبَّهُ

تَحَتْ طُوعَ الْمَاكِ تَمْشِي الْحَضْرُ وَالْبَوادِي

وَالْ مِقْرِنْ يُوَقُّونَهِ الرِّجَالَ الحَمِيَّهُ \*

تَأَكَّمُ اللَّا لِكِي وَاعْلَنْ بَهَا فَى الرَّوَادِي خِدْمَةً آلْ سُعُودُ فَرْضًا عَلَيَّهُ

### سالفر

كان فيما مضى فتى وفتاة كالاهما فى غاية من الجمال الباهر ، وكالاها من بلحارث إلا أن كلا منهما من فخذ مستقل واسم الفناة الشابة «ثريا» ولكثرة جلوس الفتى الشاب عند الفتاة سموه ثريا أيضاً. وقال الثاعر عطيه بن محسن الصانع وهو من قبيلة ( ثريا ) :

واللهُ أَنَا مَا ذِ كِنْ لِي كَنِي الْمَنَاحِي غَيْرِ بَجْمَيَنْ

نَجْمَ الثَرَيَا وَنَجْم اسْتَهِيلْ مَأْغَيرُهُ نَجُو مِي

خَشْمَتْ نُجومْ الثُّرَيَّا فَرَّعَ المِشْرِاهْ سَيلَينْ

أَسْقَتْ لِر بِشَانٌ واهْلِ الصُّورِ وا نُحَتْ لِلْبُقُومِي

ياً رَاجِحَ! أَهْلُ اللَّهَ آبِي رَدَّ وُ الْجُهْمَهُ بِالا ثَنَين ْ

هٰذِي مذاهب لك الله فِخْلِفات عن السَّلُو مِي

يَا نَاسَ مَنْ غَيْرِ اسْمُهُ ۚ فَى العَرَبُ مَا مَذْهَبُهُ زَينْ

مَا اخْبَاكُ يَاطَا بِعَ المَيزَرُ فِرِنْجِيًّا وَرُومِي

源・製

# فأجابه الشاعر راجح بن ملغي من أهل المصور

الأَوَّلَهُ يَا اللهُ إِنَّ طَالِبَكُ يَا دَافِعَ ٱلبينُ

يَا اللهُ يَا مُنْتَهَى الطَّلْبَاتُ يَاجَالَى الهُمُومِي

وَالنَّا نِيَهُ رُدْعَنَّا اللِّي مِنْ العُرْبَانُ عِطْيِنْ

وَلاَ تِوَلَىٰ عَلَيْنَا غَيرْ مَنْ قُلْبُهُ رَحُومِي

يَا مَنْ حَبًّا يَا كَلاَّمًا جَيَّنَا مِنْ تُمَّ الأَفْصَينُ

قَالُهُ عَطِيَّهُ وَجَونَا بَهُ مِوَدِّينَ الْعُلُو مِي

يَهُ لَ الْحَدَبُ وِشَ مِعَرِّضْكُمُ وَجِيتُو نَا مِعَدِّينْ

كُثْبُوا نَجُومَ الْمَنَاحِي مَالَكُمُ فِيهَا سُهُومِي

نَجْمَ الثُّرَيَّا إِذَا صَابَ الدِّيَرْ وَاسْتَرَّتْ العَيْن

مَنْتَ بِصَايِدْ غَزَالَ اللَّهِ يَاصَفْرِ اللَّحُومِي (١)

<sup>(</sup>۱) في هذه الجمالة تورية بالصقرى الذي يلحم النجاس وهي صنعة الشاعر عطيه ارحمه الله بتنه وفضاً. ورحمنا الله معهم .

الإِسمْ مَا غَيْرَ أَبُوزِيدٌ يَوْمُ انْ اسْمَهُ ا\*ثنَينْ إِسْمُهُ سَلاَمَهُ وُهُو بُو زَيدٌ تَزُالُ الْحُزُومِي

أَلَّهُ بِحُلْقُ سُبُولاً مَا يَجِي فِيهَا قُوانِينَ

وَاللهُ يِبْعِدُ كَلَامًا مَا يَجِي فِيهَ الْخُصُومِي

بَعْضَ الْمَعَا فِي وَ بَعْضَ الهَرج مَاهُو بِالْمُوازِينْ

شَيًّا يِواَقِعْ وشَيًّا صَنْعَةَ البُنْدُقْ زَمُومِي

حِنَّا رَجًّا أَلْ مُوسَى اللِّي يُحطُّ المَثَلْ مَثْلِينْ

نَبْنِي وَنَثْنِي وَنَعْنِي مِوَمْ بِأَحُوهَ اللَّزُومِي

تَرى يَجِي شَافِعِيًّا وَحَنفِي وَالنَّاسُ صِنْفَينُ

لَكِنْ بَالرُّوحْصُومِي عَنْ شَكِيلَ العِلمْ صُومِي

图·图

# للشاعر رده بن عوض أبو صدف الثبيتي

أَلْأُوَّلَهُ بِسْمَ اللهُ أَ بدى هُوَالبَدى

وَاذْ كُرَّ مِحَمِّدْ سِيدَ العَرَبِ وسَيَّدِي

ُقدُّامْ بَدْعِي لَامْنَايِلْ وَمَقْصَدِي وِلْياً بَنَيتْ الهَيضْ مَا أَبَا اَغُواهُ وَرَدَّيتْ مِنْ بَالِي تَمَا ثِيلْ وَالْحِنَهُ وَالْحِنَهُ

مَا كُلُّ مَن غَنَّى بَهَا فُوقَ الْأَلْسِنَهُ \*

يَقْدِرْ بِوَرِّدْهَا لِياً جَارَتِ السَّنَهُ وَناَ لِياَشَا اللهُ تَصِلْ مَنهَاهُ

أَحْلَى مِنَ الصِّفْرِي وَمِنْ شَرْ بَهَ العَسَلُ

رَا ْهِي قُوا فِيهَا مِنَ الزُّودُ والزَّلَلُ

أبيهاً لِيـــاً قَالُو ْ تَمَثَّلْ وَقُلْ وَقُلْ وَقُلْ

وَدَالَوْ شَرابَ البُنْ فَى اللَّهُمَّاهُ

وُ كُلاً يَهَيَّضْ خَاطِرُهُ بَالسُّوالِفْ

وَرَاحَ الثَّمَنُ بَالْفَقْد بَينِ العَوارِفُ

أَبَا تَسَلاًّ مِنْ مَلِيابَ الْمَحَارِفُ بَهُرْجٍ سُواةً الذُّوبُ مِنْ مَجْنَاهُ

وَقَيْسَتْ فَى الدُّنْيَا وَقَيِّسْتُ فَى الهَجُرُّ مِنْ لَيلَةً الْجُمْعَةُ لِيمَا لَيْلَةَ الْجُبُرُ مِنْ لَيلَةَ الْجُمْعَةُ لِيمَا لَيْلَةَ الْجُمْعَةُ لِيمَا لَيْلَةَ الْجُبُرُ أَقِيْسَ فَى العَوْجَا وَقَيْسَ فِى القَطَرُ وَكُلُّ مَعْنَى وَقْتُ فِى مُعْنَاهُ وَكُلُّ مَعْنَى وَقْتُ فِى مُعْنَاهُ

وَلْقِيتَ الشَّكَالَهُ عَدَّ الارْمَالُ والْحُصَى أَخَدُ لَمَا وَحَـــدُ مَعَهُ لَزْمَةَ الْعَصَا

وَعَزَّى لِمَنْ يَحْدَاهُ حَادِى مِنَ الْقَصا وَعَزَّى لِمَنْ يَحْدَاهُ وَلَا يَحْمِى الرَّجَّالُ غَـــير أَقْصَاهُ

يِمِيفُونَهَ الرِّدْيَانُ وُهُو فِهُو غِمْ وَذِيبُ الْعَوازِبْ يَومَ تَعْزُبْ وَرَا الشِّعَيبُ

وَيَهُلُ رُخومِ الْقَومْ مِنْ غَبَّةَ الْقِلَيبِ

لِيا كُلُّ ظَمْيانِ صَدِرْ بِظْمَاهُ

لِيا كُلُّ ظَمْيانِ صَدْرْ بِظْمَاهُ

وِيشُدُ الْمُمَايِلِ يَومْ تَبْرُكُ جَالِهَا

ويشُدُ الْمُمَايِلِ يَومْ تَبْرُكُ جَالُهَا

ولا جَتْ طِلاَباتَ القَبايلِ بِدالَها

ويحبِبُ الْعَشَا فِي لَيلَةٍ لاَصِيْالُها

ومُهُو مِنْ عِزَازَ القَومُ عَزّا عُزَاهُ

وُهُو مِشْعَلِ لِلْحَرِبِ وَهُو غَدَّةً الْمِدى

وُهُو بَابُ لَلْخَرْ جَهُ وَهُو مَنْهَلَ الْقَدَا

وَزُلُّهُ نَظُوْهُمْ صِفَةً اللَّمْق وَالرَّدَى وَحَيُّو مَتِيلَ القَومُ لأَجْلِ اغْنَاهُ

وَقَيَّستْ وِلْياً المالُ عِزًّا لِصَاحِبُهُ ۗ

ْ لِحُبُّهُ بَنِي عَمَّــهُ وَتُحِبُّهُ قَرايِبُهُ

يَاخُـٰذْ خُقُوقِ يَومْ تَنْشَبْ نَشَا يِبُهُ

وِلْسَانُهُ رِيَالُهُ لاَ نَشَرُ دَءْ \_\_وَاهُ

وَنَاسٍ بِلِيًّا مَالٌ مَالُهُ وَلاَ ذِكِنَ

وَلاَ لُهُ فِيَ القَالاَتُ مَقْسَمْ وَلاَ خِشْرِنْ

لَوَ انَّهُ ۚ ظَفَرُ يَشْنِيهُ عُسْرُهُ وَيَنْحَقِرُ ۗ

وَعَنِ الْمُوجِبَاتُ الْمُقَصِّرَةُ يُمْنَاهُ

وَبَا اوْصِي الطَّفِرْ فَى الْمَرْجَلَةُ مِيبُلُغَ الْجَهَد

وَمَالاً بِلاَ ظِفْرِينْ كَرَمسْ مَا يِعَدَّ

وَ فَرْقَا مِنْ هَلَهْ فَرْقَاهْ

وَلَا اللهُ عَطَاكَ اللَّالُ لَا تَعْتَنِي بَهُ ۚ أَلْمَالُ ۚ يَعْدِي وَالْعَوادِي تَجِيبَهُ ۚ

وَالدَّينَ وَالنَّقُورَى مِطِيَّهُ نِجِيبَهُ وَالحَكِبرُ يَهُدِمْ عِنَّ مَن يَبْغَاهُ لاَ تَامَنَ الدَّنْيَا وَلاَ تَرْتَهِى بَهَا

إِنْهَا الْقَبَلَتُ أَدْنَاةٌ شَيٍّ يَجِي بَهَا

وِلْياً ادْبَرَتْ هَاذَاكْ تَالِي تَصِيبَهَا

تِعْطِيكُ مِن بَعْدِ القِبَالُ اقْفَاهُ

وَيَا عَاقِلْ السَّمَعْ فِي كَلاَّمٍ بَنِّيتِهُ \*

الرَّى عَلَى وَمِنْ هُجوسي أَنَّقَيتُهُ

امْقَرْرِ مَعْنَاهْ وَاراغ بَيْتِ لَهُ

إِحْزِي النَّمَرُ قَبِّلَ الْعَرَبُ تَحُزَّاهُ

خَلَّكُ لِرَ بُمَكُ وَثُل دِرْعُ الْجُنُوبِي

وَخَلَّكُ مِنَ ارْجَالِ القَطْرُ وَالْعُصُوبِي

وِلْياً رَمَّى عِدْ لَتْكَ وَاحِدْ كَذُوبِي

لاَ تَسْتَمِعْ فِي هَرْجَتُهُ ۚ وُكَنْوَاهُ

تَرَى اشْكُلَ الرِّمْيَاتْ أَناجَاتْ فِيَّهُ

مَاقَطْ رَزَ ْتَنِي وَشَقَّتْ عَلَيْكِهِ

أَيْظِيفُ ومِطْرَقِي فِي يَدَّيهُ وَالْحُرُّ مَا يَعْتَازُ واوْصيك بابَ الصِّدق فِيهُ التَّجارَهُ وَالْكِذِبُ مَا يَكُسِبُ يَكُودَ الْخُسَارَةُ رَاعِيهُ مَالُهُ وَجُهُ مِنْ حَيثُ أَدارَهُ مَبْغُوضْ عِنْدَ النّاس الْظَفْرَانْ خَلَّكْ صَبُورى لأَجْلَ الطَّفِر تُلْقَاه يَوم العَسُوري

الظَّفَرِ عَنْ عَادَتِهُ مَا يبُوري شأنأل لا تشناه وَالطَّفْرِ لَوْ

وَاللَّمْنُ لَوْ شَانَاكُ ۚ وَلاَّ هَرَجُ فِيكُ

غُضَّ النَّظُوْ وَالْهَرْجِ مَا هُو بِرَازِيكُ

وَالصَّقْرِ مَا يَرْمِي بِرُوحِهِ عَلَى الدِّيكُ وَالطَّفْر مَا يَعْتَأَزُ

وَ الضَّيفُ ۚ رَحِّبُ ۚ بَهُ عَلَى مَا يُوَاتِيهُ ۗ وَاغْطِهُ مِنَ الْمَيْسُورُ مِنْ تَبعدُ تَرُويهُ

تَرَى النَّظفِرْ مَنْ عَزٌّ ضِيْفُهُ وَعَانِيهُ

يَدْرِي غُسُرْ وَاثْرَ الْعُسُرْ يَحْدَاهُ

أَلْفُسْرِ مِنْ رَبِيِّ لِياً كُنْتُ مَعْسُورٌ

أَطْلُبْ لَفُس فَى الأَرْضِ وَالْخَيْرَ مَنْشُورْ

لاَ تَقَعُدُ ا بِقِلَهُ و ذِلَّهُ وَمَقْهُورُ وَ فَجَ ۚ رَبِيٍّ وَسِيبَعِ ا فَلاَهُ وَلِيَا شَعَنُكَ اللَّهُ ارْضَا مِثَالَمَا وَلِيَا شَنَتُكَ الأَرْضَ دَوِّرُ بِدَالَهَا تَلْقَى بَأَرْضَ اللهُ ارْضًا مِثَالَمَا وَلِياً شَنَتُكَ الأَرْضَ دَوِّرُ بِدَالَهَا تَلْقَى بَأَرْضَ اللهُ ارْضًا مِثَالَمَا و لِيا شَعَتُ رَاحَ الطَّافِرُ ثُمَّ جالَما

وَالصَّفْرِ مَا يَخْتَلُّ عَنْ مَرْبَاهُ

تم الكتاب والحمد لله أولا وآخراً فله البشكر والمنة

# فهرسة الجزء الخامس عشر من الأزهار النادية

| مطلع القوافى آخرها                                            | سفحة       | يحة                                     | مة  |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----|
| يقول ابن سلطان يارب الأرباب                                   | 4.4        | القــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٣   |
| ( الحفية )                                                    |            | الشريف سلطان الفعر                      | ٤   |
| يقول ابن سلطان في نصف سُاعة                                   | 44         | وادی لیه « مطلع القوافی » آخرها         | •   |
| (ما علما)                                                     |            | يا الله ياللي ماندم من ترجاك            | ٨   |
| أليف ابدع من هواجيس بُالي                                     | ٤٠         | ( للطالبينا )                           |     |
| الايالي                                                       | 8          | قال ابن سلطان يارب العباد (دعاه)        | ١.  |
| ياهاجىي بالله تهيض وسانى                                      | £3         | البارحة امسى هاجسى فى تفاكير            | 17  |
| ونات                                                          |            | (السهارا)                               |     |
| يازين حظى لالقيت المط ليق                                     | ٤٨         | قم يامنصور دن المعاميل ( الفناجيل )     | 3 / |
| بعيده                                                         |            | ياغالب النوم طارا (عليه)                | 18  |
| یا الله یاجالی سواد الظلامی                                   | c·         | يامنصور ياراعي الثايل (شويه)            | ۲.  |
| الخايل                                                        |            | الله يا السكر يكسر مراكبك (جده)         | ۲١  |
| يامرحبآ ترحيب شوق لمناه                                       | 07         | يامرحبآ ياالى لحونك تعجبك               | 77  |
| المهلات                                                       |            | ( الخدد )                               |     |
| یامرسلی من فوق حر معفا                                        | ع ٥        | یا اللہ یامرقب علی •ل وأكثر             | 74  |
| التلفات                                                       |            | ( المالي )                              |     |
| هيض عليه يوم وايقت فى الحجا الشام                             | 00         | يامرحبآ ياللي تحب المضالي               | 40  |
| بيض الله وجهاك ياعم بقارش                                     | <b>0</b> \ | ( الصور )                               |     |
| بقروش<br>۱۱۱ ت. اا ا                                          |            | يالله ياعلام ما كان فى الحفا            | ٣.  |
| لله درك يا المصور بآله المصاقبر<br>الشريف أحمد من زيد         | (4.5)      | (الأسراد)                               |     |
| استریف ۲ میں اللہ الطرف تبهان<br>بوادی الحویہ خیل الطرف تبهان | ٦٠<br>٦١   | يهل النجر قابي من أعواه يعوى            | 21  |
| عطيه                                                          | 11         | ( سرحان )                               |     |
| سل ساهر النجم ينبيكم بما طرفى يقاسيه                          | 74         | الله ياهجر يـكافى بلاويك                | 22  |
| ينوحي                                                         |            | ( الجدادى )                             |     |
| لا ياحماما يغرهد في جديد القاف                                | 77         | زفر خاطرى زفر البحر زاد وامتلا          | 45  |
| لحونه                                                         |            | ( المخايلي )                            |     |

| آخرها                   | مطلع القوافى                      | صفحة  | آخرها    | مطلع القوافى                        | ă-zae      |
|-------------------------|-----------------------------------|-------|----------|-------------------------------------|------------|
|                         | قبي <b>لة</b> عــدوان             | ۸۱ ا  | سلبتوه   | ردوا على عينى النوم الذى منها       | ٦٣ ر       |
|                         | قبيـــلة الخماميش                 | ٨٣    | اكنينه   | س                                   |            |
| دوانی                   | لشيـح ناصر ب <b>ن</b> عثمان العد  | ۲۸ ا  | قطعتوه   | ر <b>دو</b> اعلى فؤادى والوصال التي | 74         |
| کل قاری                 | سر ياقلم وأكتب على َ              | · ^   | وصهنلو   | ÿ                                   |            |
| ( أمسويه )              |                                   |       | بناسيك   | باساكناً في سويداالقاب ماني         | ٦٤         |
|                         | ملام يافيصل أمام أبلا نا          | ۰ ۸۹  | فؤ ادى   |                                     |            |
| ( الهيابه )             |                                   |       | صنونی    | يا الله ياعالم خفيات الأنفاس        | 70         |
| The second second       | سلام يامن عزنا واحتمانا           |       | مقزون    | خیرات لو تسمع ولیرات ماشی           | ٧.         |
| كرح                     | با الله أنى طالبك وأنت الـ        | ا ۹۳  | ی        | همل دمع عینی مثل بحراً غزیر         | ٧١         |
| (الظلم)                 |                                   |       | ساعد)    | ( زید بن س                          |            |
| الوصايل                 | ا الله ياراعي الكرم و             | 17    |          | تماحكتني بالود ياريم رامه           | 77         |
| ( له رشه                | )                                 |       | دنان)    | ( یحبی ع                            |            |
| لر جا                   | يا الله يامطلوب ياقايد ا          | 99    |          | هنی بالهنا یالیت سیدی قری <i>و</i>  | ٧۴         |
| ( 46/26)                |                                   |       | الايق)   | ■ Col.                              |            |
| يلا او د                | أسهج على ثنق الوسادة ب            | 1     |          | يا الله أنى من بلاها أستجير         | ٧٤         |
| بن شباب )               |                                   |       | نصور)    | ( محمد بن م                         |            |
|                         | اليوم كيفك مختلف يابن             | 1 - 4 |          | يصلى وهو مشغول بالغانبانى           | ٧٧         |
| ، بن فهورد )            |                                   |       | بخيت )   | 1 - 1 · 1                           |            |
|                         | جينا ولاحطو على الباب ب           | 1.7   |          | يقول ابن منصور هيض خاطر             | ٧٨         |
| ابن شباب                |                                   |       | و الحياة | عواض ذ                              |            |
|                         | يا الله ياخالف على الى مع         | 1-4   |          | سلام دامن توصینی                    | <b>V</b> 1 |
| حجرف                    |                                   |       |          | عواض ذ                              |            |
|                         | اللي يسبون الأنَّمــة شياطير<br>د | 1.5   | 1000     | الهمضات في السكبري وسوق البا        | ۸.         |
| في المدينة )<br>المستند | ,                                 |       | مساعد    |                                     |            |
|                         | باناصحاً بالسوط سيرت م            | 1.4   |          | وصدا كمات البيه وأمست ف             | ۸٠         |
| لم الحاربي)             | · )                               |       | كامل     |                                     |            |

| آخرہ           | مطلع القوافى                     | صفحة | آخره ا           | مطلع القوافى                                        | صفحة  |
|----------------|----------------------------------|------|------------------|-----------------------------------------------------|-------|
|                | تصحيم ماجاء في ص ٥٧              | 149  |                  | الاواء محمد الهيمان                                 | 1 . 5 |
|                | المجرور وكامل بن شحات            | 18.  | ونفليه           | حنالبويابس نرد السلامي                              | 1 • ٤ |
| الطاني         | بالله يهل السلامة علموني دقة     | 12.  |                  | حى الجواب اللي لفانا شمامي                          | 1.7   |
| ىلىونى )       |                                  |      | ن فوزار          | · ユチ                                                |       |
|                | الأبجدى و لريحانى والدرسم        | 121  |                  | والله ما أ رى كم أبا أشر.                           | 1.4   |
|                | أنشدك عن بنث دايم في بط          | 121  | الحمأن           |                                                     |       |
| ں ،<br>طیف )   |                                  |      | الأشمار          | سار القلم بحروف فيها معانى                          | 111   |
| <b>X</b> :     | محاوره شعريه بين الشاعر ُن       | 188  | الأبيات          | هاضت هواجيسي وسطرت                                  | 118   |
| الحارثى        | تويم الثبيتي وعوض بن سلَّم ا     |      | (سالي)           | V. V. A.                                            |       |
|                | يامرحبآ يامالكي عند عتبأن        | 122  |                  | فهدا لعبد الله الخريجي                              | 117   |
| لموالی )       |                                  |      |                  | ياقلب أنابانصحك وأنذرك و                            | 117   |
| (0)            | سالفه « لبدیوی »                 | ٨٤٨  | (الموق)          |                                                     |       |
|                | أشوف وأسمع والنظر مستخل          | 184  | 1.               | طار الکری یاعبید والکیف                             | 14.   |
| تراك )         |                                  |      | ( صويبي )        |                                                     |       |
| ( )            | عبادل المالكي                    | 10.  |                  | قامِی قاب لولاب الأفکار (<br>محمد منه ما الساد      |       |
| ؽ              | يا الله اليوم ياسماع صوت المنادة | 10.  | t                | مجمد بن على العرابي<br>مامأ في الساسات السائد       |       |
| ، سیه )        |                                  |      | 17               | واطرفى اللى حارب النوم وأم                          | 140   |
|                | سالفيه                           | 107  | (صالی)<br>(مداه) | يا الله يامذرى نسم الرياحي                          | 179   |
| ی غیر          | والله أنا ماذكر لي في المنـــاح  | 105  | (\)              | یا دید بن جابر الحربی (سه<br>دید بن جابر الحربی (سه | £ 144 |
|                | تجمين (٢                         |      | ( ")             | ہیض الحربی وعبر بزفرات<br>نہیض الحربی وعبر بزفرات   |       |
| •              | الأوله يا الله يارافع البين      | 104  |                  | سالفه « لابد الماحق »                               |       |
| <b>؞</b> ومی ) | ( جالی الم                       |      |                  | نهسد بن صويلح الجعيد.                               | 144   |
|                | a 1. , c,                        | 100  |                  | قال الجعيد اللي يمد النصايح                         |       |
|                | رده أبو                          |      | نزاها)           | ~)                                                  |       |
|                |                                  |      |                  |                                                     |       |

ص مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالطائف ، ١٤٢٠هـ فهرسة مكتبة اللك فهد الوطنية أثناء النشر

الازهار النادية من أشعار البادية / جاسم آل ثان ... [ واخ ] .. الطائف .

... ص ، .. سم رىمك : ٤-٧٠-٨٢٦-٩٩٦ (مجموعة ) ١-٩٠-٨٢٦-١٩٩ (ج ١٥)

١- الشعر الشعبي العربي ٢- الشعر الشعبي السعودي ٣- الشعراء السعوديون أ- آل ثان ، جاسم (م. مشارك)
 ديوى ٨١١،٠٩٥

رقم الإيداع: ۲۰/۰۲۱۰ ردميك: ٤-٧١-٢٢٨-٩٩٦ ( مجموعة ) ١-١٩-٠٢٨-١٩٩١ (ج ١٥)